

# الصليبيون في شمال أفريقينا



# الصليبيون في شمال أفريقيا

حملة لويس التاسع على تونس ١٢٧٠ م / ٦٦٨ - ٦٦٩ هـ

> > الطبعة الأولى ٢٠٠٢م

عين الدرامات والبحوث الانسانية والاجتماعية BIN FOR HUMAN AND SOCIAL STUDIES

#### الشرف العام : يكتور قاسم عبده قاسم

#### للستشارون

- م . لمصحص إبراهيم الهصواري
- د ر شمسواني هميند القسري هموسسيب
- د . قامىسىم ھېدە قىنامىسىم
- معير التشرع محمد هجد الرحمن مشيشي

تعميم الغائف: وإثل معمود

الناشس : عين الدراسسات والبحسوث الإنسانيسة والاجتماعيسة - الناشس : عين الدراسسات والبحسوث الإنسانيسة - عين الدريطية - الهسرم - عرم - علينون - فاكس ٢٨٧١٦٩٣

## إهداء

إلى روح أستاذى الفاضل دكتور جوزيف نسيم يوسف

### 海间房原

#### اللقدمية

لقد شهد العالم منذ أقدم عصوره وحتى اليوم العديد من الأحداث الهامة والانتفاضات الخطيرة التى آهنز لها كيانه والتى تركت بصماتها على سير مجرى الأهداث. ولعل أهمها هى الحركة الصليبية التى اقتطعت من تاريخ البشرية ثلاثة قرون من الزمان ، هى القرون الثانى عشر والثالث عشر والرابع عشر الميلادية (القرون السادس والسابع والثامن الهجرية) والتى تمثل الصقبة الوسيطة من التاريخ الوسيط والأمر الهام أن هذه الحركة تركت أثارها على المسرح الدولي ليس حتى نهاية العصر الوسيط فحصب بل امتنت بشكل أو بلغر لتؤثر على سير الأحداث في التأريخ العديث والمعاصر .

وقد اشتملت تلك المركة على العديد من الحملات العسكرية الكبيرة التي تعرض لها العالم العربي الإسالامي من مشرقه إلى مغربه وفيما بين هذه المملات وجنت فترات من ألهدوء النسبي في بعض الأحيان وفترات ساخنة تخللتها معارك عديدة في كثير من الأهابين.

ويلاحظ أن العملات الكبيرة ظهرت فيها مؤلفات قيمة عديدة بمختلف اللغات المية وكانت أثلها حظا هي حملة لويس التاسع ملك فرنسا على تونس عام ١٩٧٠م/ ١٦٨-١٦٩هـ وكانت هذه العملة هي آخر حملات القرنين الثاني عشر والثالث عشر للميلاد (القرنان السادس والسابع الهجريان) وهي التاسعة في عداد تلك العملات وكان قد ظهر كتابان الاستاذي الركتور جوزيف نسيم يوسف عن حملتي هذا الملك على كل من مصر والشام في أواسط القرن الثالث عشر الميلادي (أواسط القرن السابع الهجري)، فرأيت لختيار حملته الثالثة على تونس في الشمال الأفريقي في أواضط القرن السابع الهجري)، فرأيت لختيار حملته الثالثة على تونس

وهذه الحملة لم يظهر فيها مؤلف علمى قائم بذاته ينتاول كافة أحداثها ، ووقائعها كما عبرت عنها مختلف الوثائق والمصادر القديمة من عربية ولاتينية وفرنسية قديمة وايطالية قديمة وغيرها .

حقيقة ظهر منذ قرابة مائة عام مضت كتاب بالألمانية بعنوان :

Stemfeld, Luduigs des Heiligen Irreuzzug nach Tunis (1270) und die politik karls I Vinsizilien, Berlin 1896.

إلا أن هذا الكتاب إلى جانب قدمه فقد عبر عن الحملة من وجهة نظر واحدة اعتمد فيها أساسا على الأصول الأجنبية، فجاحت دراسته معبرة عن شطر واحد من البحث دون الشطر الأخر، أي غير معبرة عن الحقيقة التاريخية كاملة وما قبل عن مؤلف شترنفاد يقال أيضا عن مؤلف سيلفستر دي ساسي Silvester de Sacy وج. جراند شامب G. Grand Champ ويذلك أصبحت مثل تلك المؤلفات غير ذات موضوع بعد فقدانها لقيمتها. فجاحت دراستنا لتسد هذا النقص ولتعبر عن مختلف وجهات النظر ، وهذا هو الهدف من أي بحث في التاريخ ، هذا فضلا عن العبيد من القضائيا الهامة المتعلقة بتغلميل المحلة التي أغفلتها تلك المراجع وقد قمنا بدراستها وتحملها وتوصلنا إلى أراء حاسمة بشائها .

وفيما عدا ذلك ، فكل ما هنالك اشارات مقتضية في المؤلفات الخاصة بتاريخ الحركة الصليبية. وفي مقدمتها كتابا رينيه جروسيه وسيتفن رانسيمان ومجموعة بنسلفانيا عن تاريخ تك الحركة والتي صدر منها حتى الأن خمسة أجزاء وهناك أيضا مؤلفات عن سيرة لورس الناسع وضعت أساسا لتمجيده ونكر مأثره وفضائله ولاتحتل حملة تونس مكانا رئيسيا فيها نزكر منها على سبيل المثال مؤلفات

- H. Bor deaux, E. Berger,
- A. Bailly, de Tillemont, F. Perry, W knox, M. Guizot,
- A. Bury, J. Boulenger, H. Wallon, M. Sepet.

كذلك توجد بعض الدراسات في جوانب معينة من الحملة أو أحد عناصرها وهي تدور بحدثة خاصة حول معاهدة الصلح بين شارل كونت أنجو والمستنصر وذلك في عدد من المجلات والدوريات التاريخية المعروفة، وقد ظهرت هذه الدراسات مي الأخرى منذ زمن بعيد وفي صفحات قلائل وتعبر في معظمها ، أيضا عن وجهة نظر واحدة دون وجهة النظر الأخرى فجات مبتورة لاتفي بالغرض المطلوب .

كل هذا تلافيناه في دراستنا عن الصلة معتمدين على وتائقها وأصولها من عربية وغير

عربية خطية ومطبوعة وكانت النتيجة دراسة موضوعية متكاملة قائمة على أساس منهجي سليم فرضته طبيعة الموضوع وقد تناولنا عشرات القضايا والنقاط الفاسضة التي واجهتنا بالدراسة النقيجة انقائمة على المقارنات والموازنات الثاريخية وتوصلنا منها إلى استنتاجات وإراء واضحة محددة ثناولنها بالتفصيل في قمة البحث واستعرضناها بايجاز وتركيز في خاتمته .

على أية حال إذا كانت جغرافية أى موقع هي مقتاح تاريخه فهذا يصدق وينطيق تعاما على تونس فجغرافيتها هي في الحقيقة مفتاح تاريخها الذي يكشف عن الأسباب المقيقية التي وجهت حملة لويس التاسم الصليبية إليها وهذا يتطلب منا وقفة أمام مسرحها الجغرافي حيث وقعت أحداث الحملة، أن نظرة فلحصة مدققة إلى خريطة تونس تبين أنها تقع في الجزء النسمالي الغربي من قارة أفريقيا<sup>(1)</sup> يحدها شمالا وشرقا ساحل البحر الأبيض المتوسط وجنوبا ولاية طرابلس والعمصراء الكبرى، وغريا الجزائر، وهي تكون مع الجزائر والمعرب وحدة جغرافية واحدة ألله المناس الكبير حتى المحيط الأطلسي، باستثناء برقة وخرابلس اللتين تعرفان اليوم باسم ليبيا واللتين كانتا امتدادا لمصر من الناهية المغرافية. وقد أثرت هذه الطبيعة الجغرافية على بالاد المغرب لكي يحافظ على معالم حضارته وأمنوله عبر التاريخ (آ). فقد تأثر المغرب باتجاه سلسلة جبال أطلس في جهة موازية للساحل (أ). النا لحماية المغرب بوجه عام وتونس بصفة خاصة من تلك الاعتدامات الأوربية المتكررة ضبها. فقد لحماية المغرب بوجه عام وتونس بصفة خاصة من تلك الاعتدامات الأوربية المتكررة ضبها. فقد لحماية المغرب الإسالاي على المقاومة والقدرة على الاعتدامات الأوربية المتكررة ضبها. فقد ساعدت الطبيعة المغرب الإسالاي على المقاومة والقدرة على الاعتدامات الأوربية المتكررة ضبها. العبال واعتلاء الجبال العبال واعتلاء الجبال العبال واعتلاء الجبال

١- لفظ أفريقيا مشتق من كلمة Aphri التي أطلقها الفينيقيين على سكان قرطاجنة ثم عمده البرنانيين وأطلقوه على سكان المغرب من حدود مصر الفريبة حتى المحيط الأطلسي ويقال أنها مسبب أفريقيا الانها فرقت بين مصر والمغرب والمزيد أنظر عبد العزيز سألم: المغرب الكبير، ص١٣٧-١٢٧ ، أحمد بن خالد: تاريخ المغرب الأقصى، ج١ ، ص٣٦، جرستاف لوبون : حضارة العرب مي١٣١ ، خسن عبد الوهاب: خلاصة تاريخ تونس ، ص١٠٠ .

٣- ابن غلون : العبر ، ج٢، ١٠٠٠ .

٣- عبد العزيز سالم: للغرب الكبير، س١٣٨، اويون : مشارة العرب، سر٢١٦ .

١٤٠ الأصطفري: مسألك المالك، من ٢١، البشاري: أحسن الأقاليم، من ٢٢٦، ٢١٥ .

حمال النبن النتامبورى : چغرافیة العالم، س١٤٢ .

وقطعوا خط الرجعة على الصابيبين بعد وفاة ملكهم لويس التاسع، ثم أن جهود الملك شارل الانجرى ذهبت هياء يوم لُحكم الترنسيون خططهم ووحدوا هدفهم للاستقادة من هذه الجبال.

تبلغ مساحة ترنس ١٦٠ كيار مترا مربعا، وتطل على الطرف الشرقي لسلسلة جبال اطلس ويقسمها الجغرافيون العرب إلى ثلاثة أقسام رئيسية : القسم الشمالي وهو عبارة عن مزارع خصبة بعر على جانب كبير منها نهر مجردة الذي ينبع من الجزائر ويعتدد أهل تونس عليه في الشرب (١).

[ما القسم الثانى فهو الساحل الذي يمتد من جهة الشرق بعناء البعر، ويتألف من أراض خصبة غزيرة العمران، أما القسم الثالث فهو ناحية الجنوب ويشتمل أيضا على سهول عظيمة وممراع شاسعة وواحات وتخيل ، وتونس مدينة جميلة بالغ الرحالة والجغرافيون في ذكر محاسنها ، يقول عنها الادريسي: «أنها مدينة حسنة تحيط بها من جميع الجهات المزارع والمراعي المعبورة الغيرات» (أ) وهي من أصلح بلاد أفريقيا ماء وهواء وأكثرها خيرا(أ)، كما يصنفها أبن حوقل قائلا «أنها مدينة ليست بالصغيرة ولا الكبيرة»(أ). وقد منحها هذا الموقع المتاز شهرة عظيمة فكانت ملتقي الصناع والفنانين، وكان الاندلسيون يفخرون بوجودهم فيها امتداد الساحل الأفريقي في طبيعة السكان وكانوا يتميزون بنشاطهم البحري المظيم وهو جزء لايتجزأ من حياتهم الاقتصادية، وهو الأمر الذي ظهر بوضوح حين استقل المغرب عن جبعيته للأمويين وبلغ نشاطهم فروته في القرنين الثالث والرابع الهجريين (القرنان التاسع والعاشر الميلادين) وتمكنوا من احتلال صقلية وجنوب إيطاليا ومالطة وسردينيا(أ).

أ- البشاري : تُحسن التقاسيم، ص٢٦٩، ابن موقل: مدورة الأرش ، عر٧٢ ، أنظر أيضا. يسرى الجوهري: أفريقيا ، ص٣٠٢ ،

٧- الابريسي: منفة القرب والأنباس، من ١١١ .

٣- البيشائي: نَفْية النِفر ومِهائب البر والبمر، سر٢٢٧ .

٤- ابن حوال : مبررة الأرض ، مر٢٧ .

ه- التزويني : أثار البلاد وأغبار العباد ، س١٧٢ ، لين حوقل : صورة الأرض ، س١٧٢ .

١- عبد العزيز سالم والخرون : البحرية للصرية، ص١٤٠٤ .

وتونس في العصر القديم لم تكن سوى قرية صغيرة مهملة ظهرت قيمتها ومزايا موقعها البخرافي بعد الفتح الإسلامي لها، حين قرر المسان بن النممان تعطيم قرطاجنة مكن الفطر على الوجود الإسلامي، وعمل على عمارة تونس بدلا منها لتكون المقر الرئيسي للمكم الإسلامي هناك. وهي تقع في جون(١) خارج عن البحر على بحيرة محتفرة عرضها أكثر من طولها، لأن طولها سنة أميال وعرضها ثمانية أميال ويقال أن عند البحيرة كانت موجودة منذ الني عام قبل ذلك التاريخ وقد غلب عليها ماء البحر - إلى أن أعيد حفرها في حين بنكر أبي أبي دينار «أن هذه البحيرة لم تكن موجودة من قبل وإنما حفر في البر حفير انتهى به إلى مدينة تونس ومن فم هذه البحيرة إلى قرطاجنة ثلاثة أميال، ويؤكد أن حفرها ثم في المصر الإسلامي لأن قرطاجنة كانت تقف حائلا بين تونس والبحر، ظما ضربت أصبح من الضروري حفر هذه البحيرة لجذب مياه البحر إلى تونس والبحر، ظما ضربت أصبح من الضروري حفر هذه البحيرة لجذب مياه البحر إلى تونس(١). حيث كانت المسافة بين تونس والبحر سنة المبال؟)، وقبل أربعة أميال (١).

وتتصل البحيرة بالبحر عن طريق فم الوادى (\*) وتبلغ مساحة هذه البحيرة أربعين ميلا وقد أجرى ماء البحر في هذه البحيرة حتى جاوز أعلاها بربع قامتها وربما أقل (\*)، وعند أخر هذه البحيرة جزء يتسمع فيه الماء ويعمق ويطلق عليه التونسيون اسم وقور، وإليه تصل السفن المصلة بالبضائع وترسر هناك. ونظرا لكير حجم السفن أحيانا كان التونسيون يعنون زوارق صدفيرة تقرغ المراكب الكبيرة فيها حمواتها ، وهكذا حتى تنتهى عملية النقل حيث أن سعة البحيرة لا تحتمل إلا الزوارق الصغيرة (\*)، وقد لعبت غلاد البحيرة دورا كبيرا في اقتصاد

١- الجون : هو الجزء الشبيق من البحر الدلخل في الأرض .

٧- المديري: الروش للمطار في غير الأقطار، مر١٤٧. .

٣٠٠ ابن أبي بيئار: للؤنس في أخبار أقريقيا وتونس: حرا. ،

٤- المبيري: الروش المطار ، من ١٤٣ .

٥- قم الاو)دي يعسرف إلى الآن في تونس باسم حلق الوادي. انظر ابن أبي دينار: المؤنس، مرام ،
 الادريسي: حبقة للغرب ، حر١١٧، البكري: للغرب ، حر٢٧-٢٨ .

٦- القامة: هي طول الشيُّ لنظر جيران مسعود : الرائد، ١٤، ص ١١٤٧ .

٧- الادريسي: مبلة المترب من ١١/، البعشقي : نقبة الدور، ص ٢٦٠ .

تونس، واعتمد الأهالي عليها في الصديد وهم على علم بمواضعها الخطرة التي كانو) يتجنبونها خشية المفاطر (١).

ويحيط بتونس سور دائري تبلغ مساحته أربعة وعشرين ألف ذراع (٢)، وقبل واحد وعشرين الف ذراع (٢)، ويصف الادريسي هذا السور أنه من تراب وثبق (١).

وجميع مزارعها وخيراتها داخل هذا السور الذي يقف كسياج حولها (\*)، والسور ليس قديما مثل البحيرة بل يرجع أنه بني عام \* \* 5هـ (القرن العاشر الميلادي) حيث يذكر ابن أبي دينار أنه بعد أن دمر أبو يزيد الفارجي مدينة تونس قام الشيخ محرز وأمر ببنائه ليحمي تونس من النهب والدمار(٢) في حين يعود ابن أبي دينار ويذكر أن النواة الحقيقية في بناه هذا السور تعود إلى بني الأغلب(٢) ويقال أن هذا السور كان جهة الشمال فقط وليس دائري(٨).

والمسافة بين تونس والقيروان تبلغ مائة وسبعة وخمسين ميلا (19). وقيل أن المسافر برا كان

١- ابن أبي بيتار : المُرْس ، مر٨، المبيري: الريش للعطار، من١٤٢، ابن غردائية السائك، من١٨٠ .

٧- اللراح : مانياس طوله ما ين ٥٠- ٧٠ سنتميش ، أنظر جبران مسعود: الرائد، ج١ ، س١٩٣ ،

٣- ابن أبي دينار: المؤنس، سرية ، ابن الفقيه : منقشمس كتاب البلدان ، عر١٧٠ ، المعيرى ، الروض
 المطار، عر١٤٢ ،

٤- الادريسي منقة للقرب من ١١١.

القرويتي: آثار البارد، من١٧٢، الادريسي ، من١١١ .

٦- مر أبوزيد بن كيدك الفارجى ، ولد بالسودان ، وهو زنائى الأصل أتى أبوه إلى للفرب وتعلم القرآن وغالط أمل الشيئة الذين كانوا ينادون بتكفير أهل السنة واستباحة أموالهم. وقد مامسر أبويزيد عهد الغليفة اللهدى عام ٣٦٣ هـ / ١٤٢م وتحدى الغليفة وأعلن ضده راية العصميان وقويت شوكته على عهد الغليفة القائم، ودخل أفريقيا وأحدث دمارا كثيرا بتونس والعزيد أنظر ابن أبي دينار : المؤنس ، ص٥٧٠-٦٢ .

٧- نسبة إلى إبراهيم بن الأنف الذي ولاه للقليفة هارون الرشيد ولاية تونس فاستقل بها. انظر ابن أبى
 سبتار : للؤنس ، حر١٧٠ .

٨- اليكرى: المغرب في شكر تاريخ لغريانيا والمغرب ، صر٢٨-٢٩ .

٩- اختلفت المسائر المربية على تحديد المسافة بين تونس والقيروان فهناك قراء تقول أنها سائة سيل أن أزيد أن أقل وللسزيد انظر: البكرى: المقرب س٣٧-٢٩، المسوى : سعجم البلدان، ج١٠ سي١٠، لبن أبي دينار: اللؤنس ، س١٧٠ .

يقطعها في ثلاثة أيام(۱). وكانت تونس بعد عمرانها في صدر الإسلام قد بلغت من الشهرة والعظمة لدرجة تسميتها بلحدى القيروانين، ويقال أنه كان يرجد بين تونس والقيروان موضع يقال له «مخفة» يحدث به أمر عجيب من كل عام ففي وقت حصاد الزيتون كان يرجد نوع من الطيور يحمل كل طائر في مخليبه زيتونتين وياتي إلى هذا المرضع ويأتي بهما مما يؤدي إلى زيادة غلة الزيتون وأيضا زيادة في الدخل حددها القرريني بأنها بلغت ما يزيد عن سبعين ألف درهم في ذلك الحين(۱).

وكان يوجد بتونس خندق مصمين وعدد من الأبراب عددها الادريسي بثالاثة (٢)، في هين قال البكري أنها خمسة أبراب أ)، ويذكر أبن أبي دينار أنها عشرة أبراب وتناقص عددها على عهده إلى سبعة (م) ومن أسماء هذه الأبراب هي : باب الجزيرة في الجنوب وباب البحر وهو يفتح على الثغر ، وباب قرطاجنة في الشرق، وباب السقانين في الشمال وباب أرحله في القرب، وكان معخل ترنس عليه سلماة غليظة تحميها من تصرب سفن الأعداء ويحميها من الجنوب عصدن الجرد ويعرف باسم قصر السلسلة (١).

أما عن مسميات ترنس اقد اختلفت المعادر حولها المن المؤرخين من يقول أن اسمها في البداية كان ترشيش ولما قدم إليها المعلمون العرة الأولى نزاوا بصدومه داخلها يسمى ترشيش (١)، وكانوا يتقسون هناك بصوت راهب، فيقولون فيما بينهم هذه العدومعة تونس،

١٠- القرريني : آثار البات، من ١٧٢ ، الإسطفري: مسالك للمالك، سن ٢٩ ، البشاري: أحسن التقاسيم: من ٢٣٩ .

٧- التزريتي : المبدر المايق، ناس الصائمة.

٣- الادريسي: ومث القرب مر١١١ .

ة− البكري: القرب، سT۱−۲۷ .

ه» ابن أبي دينار: للؤنس، س٠٠٠ ، الجديري: الروش المطار، س١٤٥–١٤٥٠ .

٩- البكري: للمندر السابق، نفس المنقمة.

٧- ينكر أند. عبد العزيز سالم أن أول عهد المسلمين بتريس وبولميها كان زمن الغليفة عثمان بن عفان وذلك بقيادة عبدالله بن أبي السرح ولكنها أيست مرحلة، الفتح النظم بل هي مرحلة الغاولات. انظر عبد العزيز سالم ، للغرب الكبير، ١٤١، ١٧٢ .

أي تحدث الأنسة وعدم الوحثة فازسها هذا الاسم، ويقال أن العرب كانوا طوال الليل الموش لا يسمعون سوى صنوت الرهبان فقالوا على هذه البقعة أنها تونس في حين هناك رواية أخرى مقادها أن العرب وجدوا زيتونه ملقاه في مكان لقامة جامع الزيتونة فقطلقوا عليها اسم تونس وإزسها الاسم هي والجامع (١)، ويورد ابن أبي دينار رواية أخرى فيقول اإن العرب حين نزلوا صنومعة ذلك الراهب أضافهم وأطعمهم دشيش الحنطة، فصار هذا علاة أهل البلد في رأس السنة يتكاون هذا الدشيش، وفي اهدى جلساتهم مع الراهب رأوا مكانا يحيط به الشوك من كل جانب فسال العرب الراهب عن هذا الشوك فأخبرهم أنه كان يرى في بعض الليالي نورا الكلاب، وصلى العرب الراهب عن هذا الشوك فأخبرهم أنه كان يرى في بعض الليالي نورا الكلاب، وصلى العرب الأوائل في نفس المكان ، وقالوا فينا بينهم إن صبح هذا القول فهي بقعة مباركة لأنها شهدت صبلاة الصدر الأول من السلمين ، وظلت على هذا حتى بخلها الإسلام يصورة فعلية (١) ويؤكد ابن حوقل رواية ابن أبي دينار أن اسمها كان ترشيش وطوره العرب يصرة فعلية (١) اسم تونس (١).

ويشير البكرى «أن لترنس غمصة أسما» هي: ترشيش ، وترنس أو تانسي، والحضرة ، والخضرا » والدرجة العليا. أما ترشيش فهر اسمها في العصر القديم وترنس اسم عادث لها واشتقاقه من التانيس أو الأنسة، والحضرة لأنها كانت عضرة السلاطين من بني عفص ، والخضراء لكثرة الزيتون خاصة عند اشتداد لونه الأخضر عليه، أو سميت الخضراء لكثرة مزارعها وغيراتها الزراعية، أما الدرجة الطيا فائن بها الجامع الأعظم ، وقيل لارتفاعها عن باتى البلدان ولارتفاع صيتها وشهرتها بين دول بائد المغرب » (أ). بينما يشير الادريسي إلى

١- ينكر أند، عبد العزيز سالم أن سبب تسميت بالزينونة نسبة إلى القديسة زينونة التي ماشت زمن استيلاء الواندال على قرطاجنة وتونس من الروم وقت انهيار الإمبراطورية الرومانية ، انظر عبد العزيز سالم : الثنرب الكبير، سهدا، ٤١ ، ٤٤٩ ، جوزيف نسيم يوسف : ورثة الامبراطورية، ص، ٥ .

٢- ابن أبي عينان : للزنس ، ص١٠-١٧ ، ١٧ .

٦٠- ابن عوقل: مدورة الأرض، مر ٧٣ - المعيرى: الروش المطار: ص١٤٧ - راجع أيضة عبد العزيز
 مدالم: القرب الكبير، ص٢٤٧ .

إ- البكري: للقرب ، من٢٧-٢٩ .

أن كلمة تونس حرفت من اسم طرشيش الذي كانت تعرف به قديما<sup>(۱)</sup>. ويضيف الدمشقى إلى أن اسم تونس اشتق من افظ ترسوس الذي كان بطلق طبها قبل دخول الإسلام<sup>(۲)</sup> بينما تشير الروايات الأخرى إلى أن اسم تونس في الأصل قرطاجنة <sup>(۱)</sup>، وهي تسمية مجازية لقرب المسافة بين تونس وقرطاجنة ، ولما كانت تتمتع به قرطاجنة من شهرة وعظمة بين باتى مدن شمال أفريتيا.

ويطلق عليها أيضا اسم ترنس الغريب لأنه قلما مخلها غريب عنها إلا وتعلق بها ولايفارقها إلا وهو مشمسر عليها<sup>(1)</sup> ويضيف ابي أبي دينار قائلا «سالت بعض النصباري عن أصل تسميتها طقالوا «نتس» في كتبنا ونتس معناها بالسان الاغريقي النديم «تقدم»<sup>(4)</sup>.

ويرجع الفضل إلى العرب في بناء دار صناعة الصفن في تونس فعندما نظم الطبقة الوليد بن عبد الملك الحملات المسكرية التي قادما حسان بن النعمان لفتح تونس<sup>(۱)</sup>، شعر المسلمون

١- الادريسي: رمنك للقرب، س١١١، للمبعودي: مروج اللغب، ١١٠٠ .

٧- المشالئ: تَخَيَّةُ الْمُعْرِءِ مِن ٢٧٠ . -

٣- لين القليه : مختصر البلدان، ص٧٠ ، ابن شرداية : الساك وللباك ، ص٨٧ راجع أيضا : سعد
 زظرل عبد المديد : تاريخ للغرب الدرين، ص١٤٤ .

<sup>€ -</sup> لين أبي دينان : للؤنس، من ١٦٠ ، والمزيد انظر لوبون : هشمارة العرب ، من ٢١٠ ، أهمد بن خالد: تاريخ للغرب ١٧٤مس، من ٢٦، حسن عبد الوهاب: خلاصة تاريخ ترنس، من ٢-٧ .

ه - این سرقلد مسورة الأرش د سر۱۷۷، این آبی دیتار: للؤنس د سر۱۷ ، این منظور: لسان العرب، ج۱، سر۱۳۲ .

<sup>1-</sup> أقد المنظف الروايات حول اسم القائد العربي الذي فتح توني، فهناك روايات تنص على أن زهير بن قيس البلوي هو الذي افتتحها عام ١٧٠ (١٩٨٩م) في حين روبت اشارات أخرى وهي الأصح أن الذي افتتحها هو حسان بن النصان عام ١٧٧ه (١٩٧٩م) وأنه قام على رأس عملتين منظمتين وذك بعد استشهاد زهير بالتريقيا ولم يكن قد فتح بعد أما حملة حسان الأولى، كانت عام ١٧٥ه (١٩٤٥م) والثانية عام ١٨٥ه (١٩٨٩م) ومنبحا وممل حسان إلى هناك بادر يتشعيد العصار حول قرطاجة ويقال أنه أقام معسكره بتونس ثم بدأ بقرطاجة ولعكم عصاره حتى افتتحها ثم بعنفي الإسمان حيل البنتية الروم منفذا الإنتقام من حسان ما يقرطاجة ولعكم عصاره حتى افتتحها ثم أمر بتغريبها كي لايتخذها الروم منفذا الانتقام من حسان ما بقرطاجة ولعكم عصاره عتى افتتحها ثم التي كانت مهمئة بسبب وجود قرطاجة بشهرتها العظيمة التي طخت على معظم محن أفريقها والمزيد عن الفتح الإسلامي لترض انظر ابن أبي دونار : للإنس، مرياء ١٠٠ ما العبر. ج٤ م مريقال : معورة الأرض - ص٦٧ ، المميري: الروش للطار، ص٤٤١ ، أين خابون : العبر. ج٤ ، مرياء أبي معزوة الأرض - ص٦٧ ، المميري: الروش للطار، ص٤٤١ ، أين خابون : العبر. ج٤ ، مرياء أبية التي طبع أبية المهالية عبد العزيز سالم: للقرب الكبير - ص٠٤٤ . أين خابون : العبر. ج٤ ، مرياء أبية عبد العزيز سالم: للقرب الكبير ، ص٠٤٤٠ . أين خابون : العبر. ج٤ ، مرياء أبية عبد العزيز سالم: للقرب الكبير ، ص٠٤٤٠ .

بإنه لابد من اقامة تحصينات عسكرية قوية تحمى حدود دواشهم الجديدة تونس من غارات البيزنطين، لذلك أمر الخليفة الوليد بن عبد اللك بارسال ما يقرب من ألفي قبطي مصري العمل على تعضيد مرقف حسان يتونس ووضع أسس دار المنتاعة عناك(١٠). وخرق حسان البحر من مرسى رادس إلى دار الصناعة ، ويقول ابن أبي دينار أنه جر البحر ١٢ ميلا أي حقر له حتى وصله إلى دار الصناعة التي جعل منها مرسى وميناه هام للسفن (٦)، وأصبح هذا الميناء القاعدة البحرية التي كانت تقلع منها الأساطيل الإسلامية في صدراعها خدد البيرتطيين بعد احتلال قرطاجنة (٣)، كما شيد بالقرب من دار مبناعة السفن دار للإمارة وتكتات للمرابطة وهذه الانشياءات العسكرية ظلت في تطور مستمر على من العصبور، فقد أزاد فيها موسى بن نممير، لدرجة أن بعش للؤرشين ينسب إليه بناها ، وفي المثيقة فإن النواة الأولى تعود إلى الحصان بن النعمان . أما ما فعله موسى وعبيداته بن المبحاب)، والأغالبة، وغيرهم ممن حكموا تونس فما هي إلا اضافات ويصمات ذات غيمة أغميفت الجهد والتواة الأولى التي زرعها حسان بن النعمان، وإن دل هذا على شئ فإنما يبل على أن تونس لم يكن ينقصها من الناهية المسكرية شئ بل كان يمكن أن تقف هائطا منيعا في وجه قادة العملة الهمليجية التاسعة فاقد وصف البكري دار الصناعة هذه باتها كانت متصلة بالميناء والميناء مينصل بالبحيرة والبحيرة متصالة بالبحر <sup>(١)</sup>، وبالإضافة إلى المنشأت العسكرية التي اقامها -المسلمون ، فإنه يرجع الفضل أيضنا إلى هستان بن النعمان في وضع نواة جامع الزيتونه، الذي أزاد عليه وطوره عبيدالله المبحاب (٩). وجامع الزيتونة بني على مستوى رفيع من ألفن

١- لين غلبون: للقدمة، ص٢٥٦، البكري: المارب، ص٨٦، راجع أيضا أبرزيد شلبى: تاريخ المضارة الإسلامية، ص١٦٧.

٢- مرسى رادس هو ميئاء تويس على البحر فلتوسط لنظر باللون المعوى: معهم البلدان، ج١، ص٠٠٠ .

٣- ابن أبي دينار: المؤنس ، ص14 ، راجع أيضًا عبد المزيز سالم، المقرب الكبير ص15% ،

<sup>2-</sup> البكري: المقرب ، ص٢٧ -٢٩ .

و- عبداله بن المبحاب مو عامل الغليقة عشام عبد للله على مصدر وكان من أسرة عربيقة وأميرا جليلا وكاتها بليقا أمره القليقة بالصير شدو أفريقها وولاه اياما عام ١٠١٠هـ (١٣٠٠م) وينسب إليه خطأ بناء دار المنتاعة ولكته أزاد عليها وطورها عي والمسجد لنظر ابي دينار د للزنس ، صرا ا .

المعاري (١)، وهو يطل على البحر وينظر الجالس فيه على جميع جواريه ۽ (١).

وتشتهر تونس في الفترة موضوع الدراسة بالأسواق الكثيرة والسمامات وعضادات الأبواب الرغامية الرائعة الصنع وهو ما اشتهرت به قرطاجنة . كما كان يصنع بها الأولني الفزفية الشبيعة البياض وقد صنعت خصيصا العاء ولايرى لها مثيل في بقية بالد المغربا) واشتهرت أيضا بالقصور الرائعة ومنها قصور يقع على أعلى جبل يسمى جبل التوية لاينبت به زرخ ويسميه التونسيون الزلاج وشرق هذا القصو غار منحني الباب يسمى المشوق ، وبالقرب منه عبي جارية وقد اندثر القصور ولايوجد سوى المغارة ، وفي الطريق إلى شاطئ البحيرة كانت توجد عين ماء يقال لها العمام وتشتهر ترنس بتعدد ثرياتها الطبيعية ومنها الثروة السمكية حيث يصطاد التونسيون أنواعا عديدة من الأسماك والحيتان!) ومنه نوع يقال له البقونس وفيه مثل شعبي داولا البقونس لم يخالف أهل تونس، (٢). والسبب في هذا الثنال هو أن أهل تونس كانوا معروفين بمخالفة الماكم في الرأى والغروج على الولاة دائما ويصفهم الفزويني بنتهم مشهورين باللؤم وبنات النفس والبخل الشديد والشعب والضروج على الولاة. وقد قال أمد ولاتهم فيهم شعرا يؤكي هذه الصفات:

۱- اقد ثار جدل بين المؤرخين عول المؤسس المقيقي لجامع الزيتونة إلى أن قام أحد أحمد الكري بدراسة علمية أثرية عوله وثبين من النقوش للوجودة به أنه بني في توائل القرن الثالث الهجرى (أرائل القرن الناسع للهجري) وللسزيد عمول النطور المسرائي لجامع الزيتونة انظر هجد المزيز سالم: المغرب الكيجر ، عدره ٤٤-٤٤٠ .

٢٠- الجارية : هي السفينة ومنها قوله تمالي في سورة الرحمن موله للجوار والمنشات في البحر كالأعلام».
 ١٤٠ .

٤- المضادة : هي مضادة الطريق أي تلميته ومضادة له أي تعاونه وتوافقه وعضادتا الباب أي خضبتاه
 من جانبيه والعضاد ما يحيط باليد من على وشعوها ، أنظر: جبران مسعود ، الرائد ، ج٢ ، ص٠٢٠٠ .

٥- الصيرى: الروش المطار، مر١٤٢ ، ابن ديثار: المؤتس ، مر١٠، المحووى: عروج الذهب ، حر٧٠ ،

٦- نين موزئل: مدورة الأرش، س٧٧ ، المديري: الروش للمثلر، سرد١٤ ، اين أبي دينار: المؤاس،
 ٨٢ .

٧- السيري: المسر المايق، نفس المرقمة ،

#### المسرك منا اللبيت تونس كاستمها ولكن اللبيشها وهي توحش(١)

وأصدق دليل على ذلك السياسة المتوية التي صلكها المستنصر صاحب تونس ازاء حملة لويس الناسع على بلاده، وترك أرضه نهبا العدو. ومن الغريب ثننا لم نسمع في هذه الفترة ولم تتمكن من العثور على أي اشارات تفيد بخروج الشعب التونسي ضد حاكمه رغم تظاهره الراضح بالمالاة مع العدو، وقد وصفها الغليفة عصر رضي الله عنه دبائها أفريقيا ولكنها المنزلة غادرة مغدور بها الآل.

وعلى أي الأصوال ، فحن المعروف أن صدينة تونس تطورت تطورا ملصوطا منذ الفستح الإسلامي لها وتعيزت باستقرار ورخاء اقتصادي تمركز في هاصلاتها الزراعية ومحاصيلها الفريدة . كما أعطى لها موقعها المتاز مجالا واسعا لكي تزدهر تجارها ، هيث كان أقرب جزيرة مستلية من تونس أثر عظيم في رواج التجارة بها وجعل من تونس حلقة اتصدال بين الشرق والغرب!"). كما ازدهرت أيضا عن طريق صناعة الفصور نظرا لكثرة محمدول العنب بها ("), ويذكر ابن بطوطه أن أهل المغرب عادة كانوا يتستعون برخص أسعارهم عن مصر (")، وكثرة محاصيلهم من الزيتون والسفرجل واللوز المجيب والتين الأسود الكبير والرمان الذي له حائوة لاتوجد في غيره والبطيخ والموالج ("). وقد ترتب على انتماش تونس اقتصاديا أن عقدت العبيد من الماهدات الاقتصاديا أن عقدت شوارح تونس ثمج بالتجار المسيحيين من كل الجنسيات ، وكان التونسيون سفواء المغاربة في بالد أوريا وثلا وزنا وثال لايستهان به ابان الحملة الصطيبية طيها ،

١- القرويلي: ١٥١ الباقد ، من١٧٧، المديري: الروش المطلر، من١٢٠-١٤١ .

٢- كان هذا في مغيمون الرسالة التي بعث بها عمر بن الغطاب إلى عمرو بن العامل اثناء تقدمه النتج أفريقية، ورفيته القمة في المصرل على مرافقة الغليقة. فكتب إليه عمر بهذا الرد لأنه كان يعلم بثورات أهلها ونكثهم الرموده. وللمزيد انتظر عبد المزيز سالم: للغرب الكبير، حياً ١٥٠.

٣- الايريسي: وسنك اللغوب، س١٠ - المديري: الريش للمطار، مريد ٢٠ -

٤- ابن أبي عينان : المؤنس ، س١٢-١٢ ،

ه – اين بطويلة : موذب الرحلة، من ٢٣٤، اليشاري : فحسن الثقاميم، من ٢٣٠ ،

١٧٠ مورة الأرش، من٧٧، الصيري: الريش، من١٤٠، التزييني: إثار الباد، من١٧٧.

وإذا كنا قد تناولنا في بناية عرضنا المصرح الجغرافي جغرافية مدينة تونس، فهذا يرجع إلى أهميتها السياسية وقت وصول حملة لويس الناسع إليها، ولكن نظرا لأن مسرح الصراح العسكرى كان على أرض قرطلجنة نفسها وليس تونس. فمن الجدير بنا أن نتناول أيضا جغرافية وطبوغرافية قرطلجنة قصبة بلاد أفريقيا كما كانوا يسمونها قديما ، وقرطاجنة خلال موضوح البحث كانت بلاء مخرية مهدمة وتابعا سياسيا وعسكريا لترنس، تبعد عنها بما لايقل عن عشرة أميال (۱)، وقيل لثنتي عشر ميلا (۱)، وهناك (كثر من موضع يحمل اسم قرطاجنة فيناك قرطاجنة الأندلس وهي تقع عند جبل طارق وتعرف ياسم قرطاجنة الجزيرة ومرساها عند موضع يقال له وادى الرمل (۱)، أما الثانية فهي قرطاجنة الخلفاء بالأندلس (۱) أيضا وهي واحدة من قري تدمير (۱) وكانت تدمير قد أصبحت في مكانة مرموقة من الناهية السياسية بعد مدسيد مرسية، وهي في نفس الموضع جنوب الأندلس (۱)، وكانت ترسى عندها المراكب

١٠- المعيري: الريش المطار، عن ٢٦٧ ، أين أبي دينار: اللؤنس ، عر ٢٨٠ .

٢- ياترن المعربي : معهم البادان، ج٤ ، س٢٢٢ .

٣- بعد طارق بن زياد عبد الماك بن أبي عامر في فراة سيارت بعدًا، السياحل شمالا واستوات على هذه القرية التي عرفت بالبيم قرطاجنة الجزيرة وهي تقع في جوف جبل طارق عند محسب نهر يعرف بوادي التحر واستولى على كل المنطقة المحيطة بها. انظر المقري: تفع الطيب، ج1، مر ٢٢٩ ، راجع كذلك عبد العزيز سالم: المقرب الكبير، عرب ٢٧٩ .

٤- المديري: الروش للطار ، ص٤٦٠ ، المقرى : نقع الطيب، ج١ ، عر١٧٨-١٦١ .

٥٠ تدمير هذه أشيمت في موضع مدينة مرسية جنوب أسيانيا ، وقد فشعها هبد العزيز بن موسى بن تصير ويقال أن الذي فتجها هو عبد الأعلى بن مرسى بن تصير رئيس عبد العزيز وهنائه فعدة نتعاق بانحها وذاك أن ملكها كان يسمى غندرس ولما فشلت قواته في وقف الزعف الإسلامي على عمير عمل على اخراج النساء وأمرهن بثن ينشرن شعورهن ويقفن طي سور المبيئة وخلفهن مدن بقى من الرجال، قانعقد له الملح والأمان وسفل عبد المزيز المدينة وفويين بكة رجال تتحير بن خدرس . والمزيد انظر المعيري: الريض للمبائر، جر٢٠١، المقري: نفح الليب ، ج١٠ ، مر١٢٠٠٠.

١٦- لقد خريت قرطابينة الأنداس لأن ماء أليصر طفى على جزء منها وتبقي جزء بسيط أيس له شهرة للبيئة الأم ريتضح من بقاياها أنها بنيت على غرار قرطاجنة أفريقيا. انظر باقوت المدوى: معجم البلدان، 33. من ١٣٢٦، للقرى: نفح الطيب ج١، من ١٦٤، راجع أيضا عبد الصيد حميدة: أعلام الجفرافين الدرب، من ١٥٤.

الصفيرة والكبيرة ، ومشهورة بخصبها وأراضيها الزراعية الشاسعة رعنوية ماها، وأما الاثالثة فهي قرطاجنة أفريقيا وتنطق بالفتح ثم السكين وطاء مهمئة وجيم ونون مشددة وقبل أن اسمها قرطا وأضيف لها كلمة جنة لطبيها وحسنها(۱) وهي من أعظم وأقام مدن أفريقيا يقول عنها وليم دي ناتجي مؤرخ وشاهد عيان العملة الصليبية على توبس الننا رسونا قرب شواطئ قرطاجنة التي كانت تسمى صيدة مدن أفريقيا على الاطلاق وكانت تتمتع بقدر كبير من المنعة والسيطرة والمصانة الأراء ومدينة قرطاجنة غاية في القدم بقال أنها بنيت قبل بناء مدينة روما باثنين وسيحين سنة ويقال أن ملكها كان جبارا عظيم الشأن ويسمى هانيبال الماها وكان كثير التعدى على روما فبطها وقتل ملوكها وأخذ بانتهم ويعث إلى قرطاجنة خواتيم الموك النين انتلهم ، ولما اشت حصاره على روما أرسل قائد روما أحد قواده وأمره بضرب حصارا شبيدا حول قرطاجنة وكان نسم هذا القائد الروماني هر شبيون فضرب رجاله قرطاجنة ونزلوا بدبارها واقتوا هانيبال درسا قاصبا كان من أهم نتائجه بداية تضريب قرطاجنة ونهديمها(۱), إلى أن أتى المعلمون عند فتحهم لترنس على ما تبقى بها من أثار.

وعلى الرغم من سيطرة الرومان عليها إلا أن قرطاجنة ظلت تتمتع بوزن وثقل اقتصادى كبير في حوض البعر المتوسط (1)، وظلت تتاوئ روما فترات وتثور ضدها إلى أن كانت محنة الامبراطورية الرومانية وتضعضع كيانها (1)، مما أدى إلى ازدياد الطامعين فيها وعلى رأسهم الوندال النين تمكنوا بقيهادة ملكهم Gestick من الاستنبيالاء على قرطاجئة فكانت لطمة

إلارت المعرى: معجم البلدان، ج) ، س٢٢٢ ، والمزيد عن حكم الفينقيين لقرطاجنة قديما أنظر عبد
 المعبد حديدة : أعادم الجغرافيين العرب ، صر١٨٠-٢٠٠ .

Nangla , Vie de Saint Louis, p. 441 .

٣- المعيري: الروش المطار، ص٤٦٠-٤٦٤ ، ابن أبي دينار : المؤنس ، ص٤٦٠-٢٢ ، الدعشائي: تشبة الدعر، عرد٢٢ ، راجع أيضا أدم متز: المشارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري، ص٤٢٧، عبد العزيز سالم واخرين : البحرية المعرية، عر٤٦٠، جمال الدين المنامعردي جغرافية العالم، ص١٤٢ .

عاقرت الممرئ: معجم البلائن ج٤، ص٢٢٢، انثر أيضا عبد العزيز سالم وأخرون: البحرية المعرية، ص٢٦٩–٤٦٧.

<sup>ٍ</sup> ه – جِيرَيْف نَسيم؛ ورِنْهُ الامبرلطورية الرومانية، من « د - ۲ ه ، ايراهيم طرغبان ؛ للسامون في أيرويا » حن ۲۰ .

قوية وجهت إلى روما حيث انتخذ منها الوندال مركزا للقيام بالغارات البحرية شد روما. وحاول الرومان جاهدين ارجاعها إلى نفوذهم ولكن دون جدوى حيث منى اسطولهم بهزيمة خادمة قرب قرطاجنة عام ٤٦٨م. وتلكنت روما من ضباعها بأن عقدت معاهدة مخزية مع Gestick اعترفت بسلطانه على قرطاجنة إلى أن تمكنت الامبراطورية البيزنطية من فرض سيطرتها على المغرب ورهبت قرطاجنة بالبيزنطين إسوء معاملة الوندال لشعبها وظلت مكذا إلى أن تم الفتح العربي الإسلامي لها على يد حسان بن النعمان (١).

وقد حبث الطبيعة قرطاجنة بدقومات هامة نظرا لوقوعها على ساحل البحر المترسط وأدرك الرومان والوندال والبيزنطيون ذلك ، وقطن أيضا حسان بن التعمان إلى أهميتها في معارسة النشاط الاقتصادي والعسكري(<sup>(1)</sup> وأشاد حسان بذلك في الوقت الذي شعر فيه بخطورتها على الوجود الإسلامي هناك حيث أنها كانت المعبر السهل أمام البيزنطيين لتوجيه الضريات القاسية إلى المسلمين بتونس لذلك أمر بتخريبها وأتي على ما بها .

هذا عن تاريخ قرطاجنة السياسي قبل المملة عليها، أما عن جغرافيتها قهي تقع أعلى عدار السرطان باهدي عشر درجة ، طولها حوالي ٢٤ درجة وعرضها ٢٥ درجة (٢) بينها ويين بعيرة تونس المعثورة حوالي ثلاثة أميال ونصف وهو المرقع الذي شهد المعركة الشهيرة بين المسلمين بقيادة يحيى بن صبالح والعمليبيين. ويتصل بها من جهة الغرب إقليم سطفورة بمدانته الثلاث وهي بنزرت واشاونه وتبنيه (١). ويحيط بقرطلجنة ثلاثة أسوار دائرة يضرب البحر فيها من كل جانب (١) ونظرا التشريب المتكرر الذي أتى طبها ظم يتبق منها سوى الميناء

أ- عبد المزيز سالم : الغرب الكبير، سي٢-١٠ ، ٤٤ ، ١٥ .

٣٦ عبد العزيز سائم وأغرون: البحرية المسرية، س١٦٠، أويون: عضارة العرب، ص٢٦٧، حسن عبد
 الرماب: خلاصة تاريخ تونس، س٢٠ ، إبراهيم طرخان: للسلمون في أوروبا ، ص١٦٠-١٧ .

٣- ياقرت المبرى: معهم البلدان، ج1 ، ص٣٦٦ .

٤- الادريسي : ومنف المدرب ، من ١١٤ وقيضا الفوارزمي: كتاب سورة الأرض عن جغرافيا بطليموس
 القلوذي، مر١١ راجع أيضا عبد العزيز سالم وتخرين ، البحرية المسرية ، س٤٧٧ .

ه- لين أبي دينار: للؤنس ، عر75 ، الادريسي، وصف للغرب عر117 ، وأقرت العدري: معجم البادان،
 عر777، العديري: الروض للطار ، عر778 .

والبرج وأرض المعلقة التي كانت تحتري على القلعة ويقع ميناء قرطاجنة داخل المدينة، وكانت له شهرة عظيمة وتتمتع برواج تجاري كبير، وكانت تدخله السفن برميا محملة بالبضائم الختلفة ورقت ومدول الحملة كان غريا مهدما وقد نقد أهميته العظمي عند الفتح الإسلامي، وكان يوجد عليه قصر ورباطاً!).

أما البرج فكان يعرف باسم برج سليمان (٢)، وعرفه الزركشي باسم قرطيل المعار (٢) وعرفه الزركشي باسم قرطيل المعار (٢) شرائي قرطاجنة وعلى الرغم من أن اعادة بناء هذا البرج وعمارته هدئت في تواسط القرن الثامن الهجري (الرابع عشر البلادي)(٤)، إلا أن مكانه كان موجودا منذ القدم وتأثر بالتخريب الذي تعرضت له قرطاجنة ، وقد استقاد منه العملييون تماما بل كان البرج من أواثل المواقع المسكرية الهامة التي حرص عليها العملييون في بداية نزولهم قرطاجنة.

وقد تبقى من قرطلجنة أيضا قلعة تسمى بالمعلقة! وهى القلعة التى استولى عليها لوبس التاسع بعد نزوله قرطاجنة مباشرة ونقل إليها مرضاه، ويذكر التصيرى عن تاريخ هذه القلعة «أنه كان يسكنها قوم من العرب يعرفون ببنى زياد، وإنا طلع عبد المؤمن بن على إلى أفريقيا قبض على أمبرهم محمد بن زياد وضرب عنقه وكانت في وقت عمارتها (أي القلعة) من غرائب البناء وظهرت فيها قدرة عظيمة لم بيلغها أحد من قبله! أو وقد وهملها الادريسي «باتها من غرائب البناء في وقت عمارتها الادريسي «باتها من غرائب البناء في وقت عمارتها الادريسي «باتها من

وقد تعددت الروايات حول محاسن قرطاجنة وروعة مبانيها قبل تخريبها ويقال أن مجاري مياء قرطاجنة لم يوجد مثلها في روعتها، وجميعها من الرخام الأبيض والماون المتعدد

١ - ابن أبي ميثار: اللؤنس - سر٢٤ .

٢- ابن أبي بيئار : للصدر السابق ، ناس السقيمة .

٣- القرطيل : هو الرأس البارز من الير في اليمر وهو امتطلاح جغرافي قديم .

٤- الزركشي: تاريخ النواتين للرسنية والمغصبية، س٧٠٠ .

و- للمديري: الروش المطار ، س ٢٦٢ .

٦- المديري: للمصر السابق ، نفس الصفحة، ابن ثبي بيتار : الرئس ، ص١٤٠ .

٧- الايريسين ومنك للغرب، س١٩٣، الدخيةي: تغية البغر، س٢٧٠ .

الأشكال. ويشبهها باقوت بأن عقود هذه الجارى كانت أشبه بالنائر وتقداف إلى عظمة منارة الاسكتبرية (١).

ويقال أن المسافة بين قرطاجنة والقيروان ثلاثة أيام، والمسائر فيها كان بعشي بين جبال منحازة بعضها إلى بعض وبين تلك الحبال عقود معقودة وعدد مينية، وفوق هذه العقود يجرى الماء بروعة وجمال (<sup>7)</sup>، ويضيف الحميري قائلا «أن من يدخل قرطاجنة كان يجد في كل يوم أعجوية لم يرها من قبل ا<sup>7)</sup>، ومن أعجب مبانيها أيضا الحنايا، وهي التي جدها الغليفة المستنصر المقصى وقت توليه الحكم وجاب الماء عليها إلى بسائينه بلي فهر . وكانت العنايا هذه من عجائب الدنيا كما يصفها الرحالة العرب، وكان الماء يتبعث إليها من عين يقال لها جوقار أو جلقار، وهي وراء زغوان<sup>(1)</sup>، بمسافة كبيرة ويقال أنهم جلبوا إليها ماء زموان أيضا. وكانت تلك المنايا تغيب شعت الأرض في الأماكن المرتبعة ، فإذا مرت على مواضع منخفضة تكون على قناطر فوقها قناطر، وكان يرجد في وسط قرطاجنة عسهريج يقع من هذا إلماء المجارب<sup>(6)</sup>.

وبالقرب من قلعة قرطاجنة السابق ذكرها كان يوجد قصر بسمى قصر الطباطر(١٠)، وكان يتسم بالارتفاع الشاهق وبه قباب معقودة ، ومطل على البحر، شكله مستدير، بقال أن من يراه على بعد يجده كأنه قائم في الهوا (١٠) ويوجد به خمسون قوسا ، كل قوس سعته تزيد عن ثلاثين شبرا ومبنى من هجر يسمى الكلذان وقد رسمت بمحيط استدارته أنواع من الصور والتماثيل المجيبة والسباع والحيوانات ، وكان ملمسه ناعما وضم أيضا ملعبا وناديا كان يجتمع فيه أعل قرطاجنة في أوقات معينة من العام.

١- يأقرت المعرى : معهم البادان، مر٢٧٧، رئيم أيضًا : أدم مثرٌ: المضارة الإسلامية مرو٢٧٠ .

۲- اللارب، القريبة على مس ۱۳۷ .

٧- المبيري: الروش للطار ، س٢٥١ .

٤-- يقال أن هذه العبن التزال مرجوبة يتونس في موقع يقال له المديدية وزغوان مدينة بتونس أيضاً .

ه – وللمزيد عن مجانب البناء في هذه المنايا: انظر المديري: الروض للعطار، من ٤٦١ ، ابن أبي دينار: اللؤنس، من٢٤-٢٥ .

١- طياطر، تحريف كلمة تباتر Thesis أي المسرح ، انتثر : لبن أبي دينار: الرئس، ص٢٤-٢٥ ،

٧- المديري: الروش للمطارء من ٤٦٢ ، ابن أبي دينار ، المؤتس: من ٢٤٠٠ ،

كما يوجد أيضا قصر يقال له ترمس أو قومش(١)، وكان مبنيا من الرغام الأبيض للفرط في الطول ، يتربع على رأسه سارية من عشرة رجال ، وكان يوجد بها مواجيل يسميها التونسيون مواجيل الشياطين(١) لأنه لايعرف من أين دخلها الماء ولاتزال تلك المواجيل موجودة حتى يومنا هذا . وقد سكن هذا القصر قوم من قطاع الطرق ، قصمم أهل تونس على التنكيل بهم، وهدمو) أجزاء من القصر وهم بداخله فماتوا وبقنوا جميعا فيه (١).

واشتهرت الرطاجنة أيضا بمبان عجبية كان اسمها الدواميس<sup>(1)</sup> وكان عددها ٢٤ داموسا طول كل منها ١٣٠ قدما وبين كل داموسين يرجد خوخات يصل منها الماء إلى جميعها بهنسة وهكمة، وكان الماء الواصل من عين جوةبار التي بقرب القيروان إلى قرطاجنة يفرغ في هذه الدواميس على عدة قناطير لاتحصى على وزن معتدل على قراعد مبنية بالعدخر، وقد انقطع الماء من هذه الدواميس لكسر القناة وخراب قرطاجنة (1).

وكان يرجد بها أيضا قصران من رخام يعرفان بالأختين فيهما ماء مجاوب من الناهبة القبلية من قرطاجنة ، وعليه ماء مجاوب من جوف الأرض ومن تحت الجبل، وماء مجاوب من موضع الميناء القبيم ومن أعظم ما يوجد في هذين القصرين الرخام باشكاله الرائحة وألواته الجميلة وكل قطعة من هذا الرخام ليس لها مثيل (أ).

٩٠٠ المديري: الروش المطار ، من٤٦٤، ابن أبي عينار، المؤس، من٤٠٠ .

٧- سميت بهذا الاسم لأنه كان من يتقرب منها ويتحدث كان يسمع دويا هاذار. وكانوا يعتقدون بوجود الشياطين عاطلها ولكنها اسطورة ، وكل ما في الأمر كما فكر المعيري، أن العدوث كان يتردد منداه ، وأم يصدق التونسيين ذلك فنسجوا عولها الأساطير ، انظر العميري: الروش المطاور، مر ٤٦٤ ، ابن أبي دينار: المرش ، سر ٢٤ ، والموجيل يقصد به الماء الثائر دون انتظام ومنه الموج والمواج والشوجان ، انظر ابن منظور: المان العرب، ج٢ ، مر ٢٤ على ١٤٠٠ .

١٠- العبيري: الريش اللعطار، س٢٤٤ .

٤- الدراميس: هي الأسراش أو الهواريس ومشرفها داموس وكانت تصديما بمعني المحجن ومنها الديماس. انظر المتريء نام الطيب، ج١٠ - ص١٩٨٠ .

ه- الايريسي: نزعة للشتاق ، مر١١٧ ، المعيري: الروض العطار، مر١٦٣، ابن أبي ديتار: الؤنس؛
 مر٤٣-١٥٠ .

٦- ابن أبي دينان : النونس : من ٣٤ ، العميري، الروش المطان، من ٤٦٤، المعرى: معهم البلدان، ع٤ ،
 من ٢٣٢، الإدريسي، ومنف للغرب، من ١٩١٠ .

وقرطاجنة كانت تحيط بها أراض منخفضة عنها عبارة عن سهول ومزارع وحقول لا حصر لها ويزرع بها العنيد من الثمار والغلاد طوال العام(١).

على الرغم من كل هذه الصفعارة العمرانية والكانة الاستراتيجية والاقتصادية التي تميزت يها قرطلجنة بين كل من أفريقيا ، إلا أن يد الغراب امتدت إليها مرارا كما سبق القول فقد دمرتها روما من قبل ، ويوم أتى حسان بن النصان إلى أفريقيا نزل على قرطاجنة ثول ما نزل نظراً للأغبار التي وصلته عن نبيرع صبيتها وشهرتها السياسية بين المن الأغرى ، فحاصرها عام ٧٧هـ (١٩٧٧م) واضعار ملكها البيزنطي إلى الهرب ليلا إلى صفالية والأندلس(١). ويخلها حسان بالسيف ، ولما وجد فيها مطمعا وفرصة سهلة لاعتداءات البيزنطيين على السلمين بتونس أمر بتهديمها وانشاء مدينة تونس عرضا عنها، وهي القرية الصغيرة المهلة من قبل. ولم يتبق من أثار فرطاجنة حسبها أسلفنا إلا الميناء والقلعة والبرج(١)، وهي الأماكن التي المتمى الصليبيون بها يوم وصواهم قرطاجنة، وكان من أثر انتشار الفرنج في بقية إراضي قرطاجنة.

وهكذا لعب الموقع الجغرافي لترنس وقرطاجنة دوره الغطير في ازدياد الطامعين غيها، فقد أثر على اقتصادياتها وراجت التجارة بها، وذاعت شهرتها في كل أوروبا وازدهرت تونس مغماريا، وينيت فيها القصور والمساجد واتسعت عمارتها وازدادت خيراتها، وعمرت أسواقها وعقدت المحاهدات التجارية بينها ويين معظم مدن الدرب، وينيت فيها الفتادق والمطاعم

١- الإدريسي: وصف القرب ص١١٤ .

٧- المبيري: الريش للمطارع من ٤٦٣ .

۲۰۰ ابن أبي دينار: الؤنس: من ۲۰ ابن الأثيار: الكامل، چ٤، من ١٠ . ابن مـذاري، چ١، من ٢٠ ، ابن خلدرن: العبر، چ١ ، من ١٠٠ ، ياقرت المدري: معهم البلدان، من ٢٠٢ .

<sup>3-</sup> اختلفت المسابر حول التحديد الزمني الذي خربت فيه فرطاجنة فعنهم من يقول خربها الرومان رمنهم من يقول خربت على عهد عثمان بن عقان لما فرسل فاشد عبدالله بن أبى السرح إلى حوش البحر المتوسخ. في حين توجد بعض الأراء القائلة، بأن المسان هو أول من خربها والمزيد انظر: المديري: الروض المطار، حر٢٤-٤٦٤، ابن أبي بينار، حر٣٠-٢٧، راجع ليفسا عبد العربية مسالم : تاريخ البولة العدربية، ج٢٠ حروري.

لاستقبال الزائرين من التجار، لدرجة أن أسواق تونس (1)، ضائت بهم انذاك واستمرت مكذا طوال فترة المعلة المعليبية ومدة زمنية كبيرة بعدها إلى أن دخلت في طور الانحدار بسبب الاضطرابات المعياسية منذ أواغر القرن الخامس عشر الميلادي / أواغر القرن التاسع المهجري ولولا كل هذا التطور الحضياري الذي اشتهرت به تونس وموقعها الاستراتيجي المهدرافي المعتاز ما طمع فيها لويس الناسع ورفاقه. فالهدف الأسمى بالنسبة لهم هر الاستيلاء على الأرض والمال ، وقد ظهر ذلك واضعا ، ومات الشعار المعليبي المعروف وزال القناع الديني الذي طاقا نادوا به لتبرير هجومهم على أراضي الإسلام، ظو كان الدين هو الأساس أرحلوا إلى بائد الثمام مباشرة واستولوا على بيت المقيس من المعلمين .

١- بائرة المعارف الإسلامية، ج١٠ ، مر١٧٧ .

#### دراسة تحليلة نقدية لأهم مصادر الموضوع ومراجعه

#### أولا : المناس الأجنبية :

تقییمها وأهمیتها : وایم دی نانجی- وایم دی شارتر- جوفرو) دی بلیه- قوائم الفرسان ازاف مجهول- تاریخ الامبراطور هرقل ازاف مجهول- فضائل القدیس لویس ازاف مجهول-حوایات ماثر القیارسة- حوایات الاراضی القدسة ازاف مجهول- وایم دی سان باثوس -ویجار- وایم دی بانوا .

#### ثانيا: المنادر العربية :

تقییمها وأهمیتها: ابن خلبون – ابن القنفذ- الفیرونی- ابن أبی دینار ابن أبی زرج-المال الموشیة الزاف مجهول- الزرکشی- الفیومی- العینی- ابن تفری بردی- ابن الفرات-ابن واصل- ابن العیری- الیونینی- ابن أیباد- المقریزی- ابن ایاس- ابن رسول،

#### ثالثًا: كتب المسالك والمالك ومؤلفات الرحالة والمغرافيين ألعرب:

الإدريسي - أبن غرداذبة - الأمسلخري- للسعودي - أبن حوقل- الصويء

#### رابعا: الراجع العديثة من عربية وأجنبية:

مراجع أجنبية في تاريخ المركة الصليبية- مراجع أجنبية في سيرة اللك أويس - مراجع أجنبية في سيرة اللك أويس - مراجع أجنبية في تاريخ الخرب .

موضوع بحثنا وهو عملة لويس المعليبية على تونس، في أواخر القرن الثالث عشر اليلادي/ أواخر القرن الثالث عشر اليلادي/ أواخر القرن السابع الهجري، يعد من المضوعات الهامة في تاريخ العركة الصليبية، فهو الطقة الأخبرة في ثلك السلسلة المئدة من العبراع العبليبي الإسلامي .

وعند الشرخ في غمار أحداث هذه للحملة ووقائمها ، والكشف عن غموضها وضجواتها المديدة، كان لابد من البحث والتنقيب في بطون الأصول العربية والأجنبية على حد سواء، وكان لابد لنا من وقفة مع مختلف الروايات والأسانيد ومناقشتها ومقارنتها بعضها بيعض بهدف الوصول إلى المقيقة التاريخية والكشف عن أسلم الوقائع وأصولها . . .

واعتمدنا في هذه المسادر على روايات وردت على اسان شهود الديان مدن عاصروا أحداث ذلك الزمان، وروايات منقولة عن أصول منها ما فقد، ومنها ما هو متقدم عنها زمنيا وتقى المسادر الأجنبية في المقام الأول من حيث الأهمية، وذلك بسبب انخراط عدد كبير من المؤرخين الغربيين في سلك المحلة على ترئس فكانت معاصرتهم للأحداث من بدايتها إلى نهايتها وتسجيلهم لها ذات أثر كبير في الكشف عن اللموض الذي أحاط ببعض قضايا العملة ومشاكلها ، بالإضافة إلى الصدق والواقعية الذي تميزت به المعادر الأجنبية باستثناء بعض الأحداث التي تجلت فيها العصبية والتزمت ، وهو ما كشفته لنا المعادر العربية ، لقد كانت المعادر الأوربية بمثابة الضرء الذي تعلط على أحداث العملة بنقائقها وتفاصيلها، ولكن هذا لايعني اغفال المعادر الإسلامية التي كانت بمثابة يتبوح على بالأحداث السياسية التي أحامات ببلاد المغرب عامة وترئس على وجه الخصوص وهو ما عجزت المعادر الأجنبية عن السير وراءه وسبر أغواره. هقيفة أن تلك المعادر لم تكن تجهل تماما أحوال العالم عن السير ولكن ما ودد بها لايقاس بما زويتنا به الأصول العربية.

وعلى الرغم من أن مؤلف جوانفيل عن متاريخ القديس لويس، هو من أهم المسادر الأوربية عن عصر لويس التاسع وحملتيه على محمر والشام. إلا أن عدم مرافقة جوانفيل للويس في حملته الثالثة على تونس، انعكس بصورة أو بنخرى على كتاباته التي نقلها عن البعض ممن رافقوا لويس، مما أشماع علينا غرصة الوقوف على أخبار عنه الحملة بصدق وواقعية جوانفيل مثلمنا فعل في الحملتين السابقتين اللتين قام بهما سيده ، ولهذا كان اعتمالينا على مؤلف أخر عن «سيرة القديس لويس وابنه فيليب « للمؤرخ الغربي الماصر للأهداث وليم دى نانجي (١٠)، وقد أعد مؤلف باللغة اللاتينية ثم نقله إلى اللغة الفرنسية القديمة، واستهله بالتحرض لأهم الأسباب والأحداث التي صاحبت حملات لويس على مصدر وبلاد الشام ، وقد اعتمد نانجي فيما بثملق بانباء هاتين المملتين على كل من جوفروا دى بلييه وجيلون دى ريمز(٢) Gilon de .

أما ما ذكره عن عملة لويس على تونس ، فله طابع خاص وأهمية كبيرة، حيث أنه رحل بالفعل مم لويس وكان شاهد عيان لوقائم المملة منذ بدايتها وحتى رجيلها عن تونس، وقد

Michaud, Croix, VI, pp. 198-9; Molinier, t. III, p. 102.

٢- لقد فقد مؤلف جيارن راكن صدق ثائجي فيمة نقله عن جواروا دي بليبه يؤكد صدقه فيما نقله عن جيلون أيضا ودقا بعني أنه مفتا لتا الكثير من مادة كتاب جيلون التؤود.

اتسمت كتاباته بالصدق والواقعية حيث زوينا بالعديد من صدور الصدراع بين المسيميين والتونسيين بشكل تقصيلى دقيق مجز كافة المؤرخين المعلمين عن التعرض لها مثلما غط نانجى. ولكن يؤخذ عليه النزعة المصبية والقومية في كثير من الأحيان، ولقد استهل نانجى مؤلف عن حملة لويس على تونش بذكر أهم الأسباب التي دفعته للدعوة لهذه المحلة والقيام بها، وأكد أن قوة المعلمين المتزايدة بمصر ويلاد الشام بانت تهدد مصالح فرنسا وبول غرب أرويا بثجمعها، وكان لابد من انتفاضة قوية لقمع هذه القوي، ولم يخف نانجي أن لويس كان ملينا بالمقد على المسلمين بعد أسره وهزيمته في مصر، وأن من أهم أسباب حملته على تونس هو سبب شخصى نفسي يتعلق به شخصيا، إذ كان يسعى ارد اعتباره بعد أن امتهنت كرامته مو سبب شخصى نفسي يتعلق به شخصيا، إذ كان يسعى ارد اعتباره بعد أن امتهنت كرامته مو دانها في ضفاف النيل فكان يريد الانتقام من السلمين والثار لهزيمته الفادعة في مصر،

واكد نانهى أنه من ضمن الأسباب أيضا رغبة أويس في رضع كثور تونس من الذهب والفضة والثروات الأخرى بين يديه . كما تعرض بالتفسيل لوقف البابوية من أويس وكيف وجد كل التثبيد منها ونوه أن هذا كان في الظاهر فقط أما في الخفاء فقد حشيت ألبابوية على أويس لتسلطه على مجريات الأحداث في أورويا . وأورد أسماء الملوك الذين شاركوا لويس في العملة والسلبيات التي واجهها من عبد منهم. ومن رجاله بقرنسا ممن تقاعسوا عن المشاركة في حملته . وتحدث نانجي بأسهاب عن أهم الترتيبات التي أقرها لويس في فرنسا قبل رهيله واعتماده على الكرنت فيسكرسين Viscocias كرنت مدينة سأن دنيس لاقرار شئون الحكم أثناء غيابه. كما استعرض بتركيز موضوع المراسلات السرية التي كانت نتم بين أويس والمستنصر بشئن دخول الأخير في الديانة المسيحية، وواضع أنه غلبت عليه العاطفة في هذه الرواية، وقد أيدها بشدة رغم أنه كان يناقض نفسه في مرات كثيرة ويقر بخديعة المستنصر لهم بشأن هذا المرضوع، وقد ناقشنة ذلك بالتحليل والتفصيل في مئن الكتاب.

وقد انفرد نانجي في روايته بالوصف الدقيق الذي أعطى صورة حية عن حالة الجيوش الصليبية في ميناه اجمورت الفرنسي وكان مبالغة في وصف تعدد القوات الصليبية، عندما يقال آنه بلغ من كثرتها أنها غطت أرض الميناه، ولم يكن يوجد شبر ولحد من الأرض ليس عليه موقع لجندي، كما أنه كشف ممراحة عن أنباء الصراع الدائر بين أبناء الصليب من أمالي اجمورت وجنود الدملة ، والأحداث المؤسفة التي نجمت عن ذلك ، وأرجع نانجي سبب هذه الأحداث إلى أن كهولة لويس لم تمكنه من الامساك بزمام الموقف بيد من حديد ، وقد

تملكه اليش لدرجة أنه فكر في الرحيل إلى مكان اخر انتظارا اومنول باقي الامدادات. كذلك استعرض تانجي أخبار العاصفة التي أصابت الجيوش الفرنجية في الطريق من سردينيا إلى ترنس وزوينة بوصف بقيق القوة العاصفة وأثرها على الأصطول والمقاتلين ، ويداية انتشار الأمراض بينهم وهم داخل سفتهم وكان ناتجي الوهيد من بين المؤرخين المعلمين والمسيحيين الذي أقر أن سبب انتشار الأمراض بين الجند ليس نتيجة انتقال العدوى من التونسيين بل نتيجة الجاعة وقة الاقرات واشتداد العواصف وهم في الطريق إلى تونس. كما تعرض نانجي المحنة الكبري التي ألمت بهم وهي مرض قائدهم نفسه واشتطراب معسكر الفرنج بسبب موته وتعرض بالتفسيل غمتري الومنية التي تركها لويس لابنه فيليب ولم يأت بجديد فيها عما ذكره غيره من المؤرخين ، كذلك أرضح عالة المسكر الصليبي وقت وصول شارل كونت انجو شلقيق لويس الناسع ومعاولته لجمع الشمل من جديد، ولم يفقل أنباء الصراع بين شارل والمسلمين، اذ تعرض بالسهاب للسعارك التي دارت بين الطرفين وذكر أنها اثنتي عشرة معركة إلى أن انتهى الأمر بالصلح بين الطرفين في أكتوير ١٢٧٠م / صفر ١٦٦٩هـ .

وقد امتاز كتاب نانجى بالصدق وعدم التخوف من ذكر المقبقة حتى لو ثم تكن لصالح الغرنج. فقد أشار إلى فتور الردح الصليبية وقت الدعوة للجملة ، وأعلن صراحة أن الصليبيين كانوا يتسمون بالكسل والتراخى مثلهم مثل مبليبي الشرق اللاتيني. كما أكد رأيه هذا أثناء الصراح في لجمورت الذي يرجع إلى عدم اقتناعهم بجدوي القيام بحملة جديدة، وأن تحرير الصليب للقدس لم يعد ذا قيمة في نفوسهم ، كما أن وجوده بين صفوف المملة أثناء هبرب الماهسة في طريقهم إلى تونس سمح له ليصف لنا ويدقة كيف أن كبار القادة لم يفكوه إلا الماهسة في طريقهم إلى تونس سمح له ليصف لنا ويدقة كيف أن كبار القادة لم يفكوه إلا غي أنفسهم ، وأنهم كانوا يتصارعون من أجل النجاة ، ولم يفكوا في رهاياهم ولامرضاهم بل كنن كل همهم اعداد زوارق النجاة الخاصة بهم، ولم يلتفت أحدهم إلى من في مسئوليته لانقاذه وعلى نانجي هذا بنه راجع إلى فقدان الترابط بين هذه الجماعات وتفضيل الذات على المطمة العامة. كما أنقن نانجي وصفه الحالة الاقتصادية المتربية التي الدي إليها الحملة قبل وصوراها تونس وصور لنا تخبط لويس في قراراته وارتجاله في جل هذه الأزمة الأمر الذي ترتب عليه أسوأ العواقب ، ولكنه كان مبالقا حين أكد أن لويس عرض بيع أشياء شيئة خاصة به التونسيين لم يكن يفكر قط في بيعها ليشترى بها طعاما وومائل علاج غرضاه، وذلك لأن هنا الحدث كان في اللحظة الأولى من لقتراب الحملة من ترض ولم تكن الأمور قد تأزمت بعد به المده كان في اللحظة الأولى من لقتراب الحملة من ترض ولم تكن الأمور قد تأزمت بعد بعد المده كان في المدونة المدرة كان في المده كان من لقتراب الحملة من ترض ولم تكن الأمور قد تأزمت بعد

بالمدورة التي تكرها تانجي وقد أظهر نانجي اهجابه بالمسلمين في كثير من المواضع، القد مدور لنا اصدارهم على عدم التعامل مع المدين أو بيع أي شيُّ لهم، كما أقر بأن المستنصر قد خدمهم وأوقعهم في شراكه ، وأنه لم يكن مدادقا في وعوده لهم بالدخول في المدينة .

كما أورد بتقصيل واسهاب المجالس التي كان يعقدها لويس مع قادته، وذكر العبارات التي كان يرددها النبلاء والتي تتم عن كراهيتهم ومقدهم على التونسيين ورغبتهم في الفتك بهم. غقد سنجل ما قاله أحد الفرسان «سيدي اسمح لنا بالهجوم وسنتكفل بهم من جراء ما غطوه معناء، ولايجد غضاضه في مدح الجيش التونسي واستعداده العسكري لمهابتهم ، ولكته لايخلى دهشته عن تقاعس الترنسيين في الدفاع عن قرطاجنة وكان دقيقا في ومبغه النفطوات المسكرية التي وضعها لويس لاحتلال قرطاجنة ، وبين كيف تم احتلال الدينة على ثاري مراحل أولها الظعة ثم البرج فالميناء ، وعبر عن غرجة لويس لسقوط القلعة لاحيا منه في التوسع على حسباب ترنس في هذه الطروف الصرجة، ولكن لأنها الحيث الأمل في دلخله لانقال مرضياه الموجودين داخل السفن في عرض البحر دون أي وسائل علاجية. وكان وسف تانجي لعركة البرج صنورة نابضة بالمياة ، إذ ذكر فيها أنواع الأسلمة التي استقدمت وعند وأسماء القرستان المسيحيين، وطريقة بداية الهجوب، ولمظات المصدار، والمراسبات التي تعت طوال الليل بين القادة المطبيبين والملك اويس وهو داخل سفينته. ولكنه كان مبالغا في تعداد القتلي من المطمين وأغاباتُه من سقط من المسيحيين في ساحة القتال، بالإضافة إلى مبالفته في ذكر حجم الغنائم التي سليها السيحيون بعد معركة البرج لأن قرطاجنة كانت خرية ومهدمة ولايعقل أن يترك بها التونسيون أشياء ثمينة وهم على علم بهذه العملة منذ فترة غير قصبيرة قبل مقيمها ا

كما أبدى ناتجى تعجبه من تقصير التونسيين في الدفاع عن بلدهم ، واهمالهم لحماية سواحل تونس وهي بلد بحرى من الطراز الأول، وذكر أسماء الفرسان الذين كانوا يتجواون داخل قرطاجنة طوال ليئة حصار البرج وذلك للتجسس على رد الفحل لدى التونسيين، ثم عودتهم ليلا بزوارقهم إلى عرض البحر دون أي اهتمام أو اعتراض من رجال حرس السواحل التونسيين .

وأورد نانجي بدقة مضمرن الرسالة التي بعث بها المستصر الويس بهنده بنبح جنوده إن

لم يرحل عن ترنس كما ذكر رد الفعل لدى لويس وتخوفه ، بأن عقد مجلسا استشاريا عاجلا وصفه نانجى بأن لويس كان يهمس فى أذن المقربين منه طوال فترة انقعاد المجلس للدرجة أن نانجى عجز عن سماح أى شئ من هذا الدبيث ولكنه وصف لويس بأنه كان قلقا وفى حيرة من أمره ولم يكن ثابتا فى خطولته وقراراته عند ثول تهديد ترنسى مباشر ضده .

ويؤخذ على نائجى اختلاقه التعدة تقدم عدد كبير من علية القوم في تونس، بطلب الدخول في المسيحية، وبالغ في تعدوير مذائهم أمام المسيحيين واستعطاف لويس لقبولهم في ديانته وقد أوضحنا أنها قصة من وحي خيال المؤلف كتبها بدائم العصبية والقومية، وأن هؤلاء هم أسرى لديهم واضطروا إلى هذا أملا في فك أسرهم وأيس عن صدق نية الدخول في المسيحية،

وعلى هذا، فإنه أورد أنا وصبقا يقيقا عن حالة الملك أويس بعد مرض أبنه وتخبطه بعد إحساسه هو الآخر بالمرض، ولم يخف أنباء خوف الملك على نفسه وأولاده من حصار المسلمين لغيمته ، بل أوضح أن لويس أنهم حراسه بالتقريط في واجبات العراسة الخاصة به ، وأنفرد تأنجي بنكر وقائع أخر المعارك التي دارت بين أويس والمسلمين قبل اشتداد المرض عليه وترجع أهمية روايته أنه كان على متن سفينة خاصة بالقرب من الشاطئ، وشاهد عن كثب الأعداث حين أمر الملك بالاستعداد لمركة حاصة طويلة مع المسلمين بسبب تزايد مضايقاتهم له ولأسرته ، وخوفه على عدد من الملكات والأميرات اللائي قدمن معه فيصف كيف قام لويس على غوره بترهيل الملكات إلى بالادعن بينما تقدم كل من بيير شاميلين وعدوري دي لاروش النيادة الجند في هذه المركة ، وقد كان تانجي صمايقا في وصفه لها حيث أعلن دون تحيز أن الدائرة دارت في البداية على المسيحيين وقتل عشرة من أشهر النبلاء الفرنج، وتم المسلمين الاستبلاء على جيادهم، ويشير إلى أنه رغم مشاهيته للمحركة من بدايتها إلى نهايتها فلم يصبه أي خطر لأنها كانت معركة برية فقط.

ويذكر تانجي قائمة مفصلة بأسماء من قتل فيها ، ومن أشهرهم النبيل يوهنا دي بورسليه والفارس كاستليان دي بيوكيريه .

ثم تعرض بالتفصيل الحظات وفاة اويس والوصية التي أملاها على ولده ومن الملاحظ أنه رغم حضور ناتجي لعظة املاء اويس وصيته لابنه فيايب إلا أنه لم يأت بجديد فيها عما ذكره غيره من شهود العيان. ومن المرجع أن اهتمام ناتجي كان أوسع من التعرض لسيرة اويس الشخصية ، وأنه وضع نصب عينيه الأعداث الصكرية بتونس .

أما عن مؤلفه عن حياة الملك فيليب ابن لويس ظم يفرد له كتابا مستقلا بل ذكره في أعقاب سيرة أييه لويس واستنهله بوصف دقيق لرد الفعل العملييي على رفاة ثريس ومدى تعاون المطيبيين مع القائد الجديد، كما أورد نص الكلمة التي ألقاها فيليب على جنوده، وكيف تمكن من لحتواء شعبه ولم يحدث اضطرابا أو مؤامرات من جراء فقدان قائدهم .

كما أعلن نانجي صدراهة رأيه في شارل كونت أنجو حين وصل توبس وأن مجيئه كان لتستيق مظامع شخصية وليس لنصدرة جنود المعلة. بل إنه ذكر أن شارل تتلاهر بالحزن على الحيه ولم يكن صالفة في ذلك، لأن حزنه العقيقي كان على عدم وجود قوة عسكرية صليبية كافية في تونس تحقق له مثربه الخاصة. ولم يجد نانجي غضاضة في التحرض لاستعداد السلمين عسكريا الواجهة شارل بل أورد لنا صورة نابضة نابضة بالحياة عن الحزام البحري البرى المفلق الذي أعده المعلمون بتونس التصدي لشارل وفيليب وذكر كيف استغل المعلمون فرصة موت لويس استغلالا كبيرا لدزجة أنه صور لنا حالة البنس التي شعر بها شارل رغم جبروته وشراسته المسكرية بين ملوك غرب لوروبا، وأورد نص العبارة التي قالها شارل للأمير الوارد الإنجليزي «باستعداد المعلمين لعفع كل شيئ وغال في مديل الغلاص من العبارية»،

ويرجع المؤلف تانجى الفضل في كشف النقاب عن نقائق العدراع بين شارل والسلمين ، وترعية المعارك التي دارت بينهما إذا كانت معارك برية أم يصرية ، وأسحاء القادة في كل معركة، وعند المعارك مع وصف بقيق المعركة الثالثة والرابعة والعاشرة والثانية عشرة، بل كان أدق من المؤرخين المسلمين في وصفه لغطط التونسيين أنفسهم في القتال وأماكن معسكراتهم، وعدد المعسكرات التي بالجبال وترعية الهجوم، واستقادة المسلمين من طبيعة بالاعم، ولكنه كان يبدي دهشته في التغير المقاجئ الذي طرأ على الجبرش الإسلامية، ففي وصفه لمحركة من المعارك الاثنتي عشرة أوضح كيف كان المسلمين في البداية مستحدين الهجوم مثل الرحوش الضمارية، ولكن فجئة تقاعسوا ولم يتتحموا بالمسليبين، وكان دقيقا للغاية في وصفه لمركة بالفعارية، ولكن شبروا مع المسلمين ووصف أماكن المحركة ومدتها وأسهب في القاء الضوء على رد بالعال لذي الصليبيين عندما أسر جاي بوزوا ومدي حزنهم عليه لدرجة أن شارل كونت أنجر وهر القائد الأطي للجيش قد ترك مقره الرئيسي وسار يطارد رد قابل المعلمين الذين أسريها بوزوا ليطلق سراحه وألم إلى عقم خططه حين تورد نص العبارة التي قالها أحد النبلاء نشارل وسيدي لابد من العولة غربما يكون هناك كمين قد أعده المطمون الذي

ويالغ نانجى في وصفه لعبد القتلى في هذه المركة ، وجف قلمه في التمرض لفسائر السليبين ووجد ارتياها في وصف حالة للسلمين بالضعف رغم أسرهم ليوزوا أعتى الفرسان الفرنج، ويصنفهم أنهم فجأة ويدون ميررات هدموا خيامهم وفروا هاربين أمام الزحف الصليبي ضعمم. بل أكد أن الفشل أصاب السلمين في جميع خططهم، وأن التونسيين اعتلوا الجبال هريا منهم، وأن البعض الأخر ركب سفته الفرار من ميدان المركة ، وقد تجلت هنا نزعته القومية وتحيزه لبني جنسه لأن الأحور لم تتقلب رأسا على عقب فجأة وأن الحرب كانت سجالا بين الفريقين، وأن السلمين كانوا حقيقة يحدثون تغيرات مخاجئة في خططهم ويصديبهم التقاعس دون مبرر، ولكن ليس بالصورة القائمة التي أوردها نانجي.

واتفرد تانجي بذكر المديد من الوقائع والأهداث الأخرى التي لم يشر إليها غيره من الزرخين الغربيين أو السلمين . فقد أورد لتا القطة البقيقة التي وضعها كل من فيليب وشاول بتعيين شارجنيتير Chargimer وهو أحد كبار القادة البحريين ليكون على رأس مهمة قطع المؤن عن تونس بعمارسة أهمال القرمينة في البحر ضد جميع السفن المحلة بالأطعمة حتى يوم مصارها اقتصادياً. ومرح نانجي أن هذا لم يأت بنتيجة ايجابية ضد المسلمين وأن السلمين بتيادة ملكهم نفسه تمكنوا من فك المحسار عن طريق استخدام المؤن المغزونة لديهم. ومسور لنا قبادة المستمر لاحدى المعارك انتقاما من الصليبيين ونوع الطيول التي دقت باعلان قبادة الفرية، كما صور لنا انتفاضة شارل والكونت اليسون ومك نافار وعدد ضخم من النبلاء الغرية التي اشترك فيها القادة من الطرفين بانفسهم إلا أنه سرعان ما يميل إلى بني جنسه المركة التي اشترك فيها القادة من الطرفين بانفسهم إلا أنه سرعان ما يميل إلى بني جنسه أورد أنس العديد من الراسلات بين شارل ويبائغ في عدد من قتل من المسلمين في هذه المركة، كما أورد أنص العديد من الراسلات بين شارل ويبائغ في عدد من قتل من المسلمين في هذه المركة، كما أورد أنص العديد من الماسات عديدة من جراء هذا المسلم الذي كتب بعد حصوله على مكامب عديدة من جراء هذا العملية .

وعلى هذا تبدر لنا أهمية كتاب نائمي في الكشف ويدقة عن تفاصيل هذه الحملة التي أوردها شائله شان غيره من مؤرش العصور الوسطى في للغرب والشرق على السواء، ويؤخذ عليه المالغة في بعض الاحصائيات ولكن هذا الايقال من قيمة مؤلفه فقد كان مرأة انعكست عليها أحداث ووقائع الحلة من منبعها الأصلى بقرضا إلى تونس وحتى عودتها مرة أخرى إلى موطنها بفرنسا فكان يتقمص بدينيه كل صغيرة وكبيرة ما يتعلق منها بالمعلمين أر المسيحين سواء في تونس أو فرنسا أو خارجها مما أعطى للزافه قيمة كبيرة تجعله في مصاف مؤلف جرانفيل عن حياة الملك لويس التاسع وخاصة أعداث حملته على مصر والشام. فقد نهج نانجى نهجه في الاهتمام بعبقرية لويس السياسية والعسكرية إلى جانب الاشادة بفضائله وسجاياه .

ورغم ما ظهر وانسما من تعيز ناتهى ليني جابته، ومبالغته في بعض الإعصائيات كية أسلفنا وتناقيضه في بعض الروايات ليضيفي على المسيحيين مسفة البطولة ، إلا أن هذا لا يجعلنا نحكم عليه بعدم العدي، أو أن هذا هو طابع كتابه كله بل عي حالات غربية لانمثل وجهة نظر عامة ولا تقلل من قيمة مؤلفه الأمر التي يجعلنا نعتبره نموذها تاريخية نادرا بين مصاف المؤلفات العملييية الأخرى فقد ابتعد عن السرد والروايات وبون ما شاهده بعينيه وما نقله عن الغير رغم عدم ذكر اسم من نقل عنهم إلا أن واقعيته في ذكر الأحداث التي شاهدها بنفسه جعلتنا نركن إلى عدى رواياته المتقولة عن الغير حول بعض التفاصيل من العدراع العسكري داخل تونس، وقد أفدنا أيضا من كتابه المغون "Chronicos" وهو تأريخ زمني من عام ١٣٠٠ إلى عام ١٣٠٠م وكذلك كتابا منفتصرا أخر تعت اسم ٢٢٢٠ إلى عام ١٣٠٠م وكذلك كتابا منفتصرا أخر تعت اسم ٢٢٠٠٠م وكذلك كتابا منفتصرا أخر تعت اسم ٢٢٠٠٠م وكذلك كتابا منفتصرا أخر تعت اسم ١٣٠٠م وكذلك كتابا منفتصرا أخر تعت اسم ١٣٠٠م وكذلك كتابا منفتصرا أخر تعت اسم ١٣٠٠م وكذلك كتابا منفتصرا أخر المين وابله غيليب .

وإذا كنا قد أقضنا في تعليل مؤاف وإيم دى نانجي لأهميته الكبيرة بالنسبة لموضوع بمثنا، فإن هذا لايمنع من وجود مصادر أخرى لها قيمتها فيما نمن بمعدد فهناك مصدر أخر أه قيمة كبيرة بالنسبة الوضوع البحث وأهميته تعود فقط إلى مرافقة مؤافه للويس في حساته على تونس وهو المؤرخ وليم دى شسارتر Guillaume de Chartes أحسد الرهبان البومينكان، وكان يعمل كاهنا خاصا للويس (١). ونظرا الرافقته له في حملاته الثلاث على مصدر والشام وتونس فقد كنا نتنظر منه للزيد من التفاصيل والواتائع عن أحداث المملة على ترئس، ولكن الأسف، لقد انصب اهتمام شارتر على حياة سيده لويس وفضائله وسجاياه، وأغمض عينيه عن تفاصيل الصراح الدامي بين المنامين والسيحيين بقرطاجنة رغم أنه كان

شاهد عيان لكل هذه الأحداث، ولعل له في ذلك عنره ، فقد كان معظم كتاب العصر الوسيط يهتمون بتمجيد ساعتهم من أباطرة وملوك ويابوات أكثر من تسايط الضوء على الأحداث في عميرهم،

وكان كل ما جاء به اصابة بوطا العزين بالمرض ثم موته وحزن اويس عليه ثم مرضه والساعات الطويلة التي أمضاها لويس بين العياة وللوت والعبارة التي كأن يرددها قبل والته عبيا إلى القدس، ولم يزد على هذا كثيرا سوى مقتطفات مضتمدرة عن أحوال المعسكر الصليبي بعد موت لويس وحتى عقد الصلح بين طرفي الصدراع ثم الرحيل، وأوجز في ذكر الأحداث التي سبقت تولية فيليب قيادة الصلة وحتى وصول شارل كونت أنجو ، ولم يعط قصراع الدائر بينهم وبين المسلمين أي أهمية رغم أنه ظل موجودا بتونس حتى تم عقد الصلح بين الطرفين ورهل في صحبة المحميم ، ولكن هذا ليس جديدا على كتابات شارتر فقد أنبع نفس الأسلوب في بداية كتابه حين تحدث عن حملتي لويس على مصر والشام فأغفل الجانب مدن كانوا مقربين من الملك كان يروق لهم الاهتمام بالجوانب الشخصية في حياة أن شارتر وغيره من كانوا مقربين من الملك كان يروق لهم الاهتمام بالجوانب الشخصية في حياة لويس أكثر من عبقربته السياسية والعسكرية ومن هؤلاء أيضا جان دي جوانفيل نفسه .

أما جوافروا في بليبه Gentiral de Dentiral de Literies فهو قمد المؤرخين الفريبين الذين اهتموا بالكتابة حول الموضوع ، وهو راهب دومينكاني وأبو الاعتراف الشخصي الويس، فقد وضع تاريشه تغليدا لذكري لويس بناء على ثرامر البابا جريجوري الماشر في مارس ١٢٧٢م(١)، ورغم اهتمام جوفروا بحياة لويس وفضائله وسجاياه خاصة (ثناء حملته على مصر والشام حيث كان مصاحبا له فيهماء إلا أنه حين كتب عن حملته على تونس اختلف أسلوبه شام، وانضح لنا اعتماده على وأيم دي نانجي في هذا القصوص ، خاصة أنه تعرض لتفاصيل سفوط قلعة قرطاجنة بنفس أسلوب نانجي وثورد أن العقدة النفسية التي أصابت لويس بعد مزيمته في محسر من أهم أسباب حملته على تونس. وكان نانجي أول من زودنا بهذا التحليل النفسي عن لويس وسار جوفروا على دريه في التعرض للظروف الحرجة التي مر بها المسكر الصاببي بسبب المرض الذي تقشى بين أغراده وأسهب في وصف اللحظات التي كان لويس

يلفظ غيها أنفاسه الأخيرة والعبارات التي كان يرددها وكتب سطورا عديدة أعرب فيها عن مشاعره الأليمة لوفاة سيده وأوجز في التعرض لحالة الجيش بعد وفاة لويس ، وأورد نشارات مقتضبة عن شاول وأطماعه في تونس وتعرض في النهاية لشروط الصلح المبرمة بين الطرفين ولم يئت بجديد فيها بل عاد في نهاية مؤلف وتحدث عن فضائل لويس وصفائه الطيبة مثله في ذلك مثل جوانفيل وضارتر وبدلية مؤلف نانجي والخلاصة أن جوفروا هو الدعامة الأولى لمؤلف وليم دي شارتر عن حياة لويس اذا جاحت مؤلفاتهما معا ذات طلبع ولعد، باستثناء الأهداث القليلة التي نقلها جوفروا عن نانجي فيما بثملق بحملة لويس على تونس .

يضاف إلى ما تقدم القوائم الضاعدة بأسماء الفرسان الذين شاركوا في العملة سواء باشخاعتهم أو بمساعدات مالية وهي بعنوان : Lista do Chavaliers Croisés avec Saint Louis

لمؤاف مجهول وقد كتبت بالغة الفرنسية القديمة ولها أهمية فائقة بالنسبة لموضوع البحث إذ ألقت الفحوء ليس فقط على أسماء الفرسان الذين شاركوا في الحملة بل تضميت قوائم أخرى بالمبالغ وعند الفرسان الذين ساهم بهم النبلاء في فرنسا ممن لم يشتركوا في العملة بالشخاصهم وقد كشفت هذه القوائم عن فتور الروح المبليبية لدى هؤلاء بدليل مهاجمة لويس لهم في مواقف كثيرة ومطالبته لهم بالمزيد من المساعدات بل إنه كان يقول لبعضهم أنه ينتظر منهم الكثير، وأنهم البعض الأخر بالبخل والتقصير. ومن بين ثنايا سطورها نعرف كيف أن المساعداتهم ، وذاك بان تكفل هو شخصيا بمعيشة بعض الفرسان من ماكل ومشرب وإقامة بمساعداتهم ، وذاك بان تكفل هو شخصيا بمعيشة بعض الفرسان من ماكل ومشرب وإقامة على شقيته الفاصة منذ رحيل العملة من فرنسا وحتى عوبتها الأمر الذي جعل هذه القرائم تتميز بأمعية كبيرة ويخاصة من الناحية الاقتصادية كما كشفت النقاب عن غبايا الأمور بين المعياء الأمور بين طبيع والنبلاء ، وألقت الضوء على شحوال فرنسنا اقتصاديا وضعف تأثير لويس على شعبه المدياء الذكرة المطيبة من جديد والتي كانت أخذه في التقلمي والانكباش .

ولايفوثنا في هذا المقبام أن ننكر الكتباب المعروف بشاريخ الاسبراطور مرقل(١)

١- بعد كتاب «تاريخ الامبراباور هرقل واحتلال أراضي ما وراء البحار» تابيلا لكتاب وابم العمورى مسلمي كتاب «تاريخ الاعمال التي انجزت فيما وراء البحار .

<sup>&</sup>quot;A History of the deads done Beyond the Sen".

وتاريخ هرقل لايزال بلفته الأصلية وهي الفرنسية القديمة ، أما مؤلفه فهو مجهول الاسم لأن أول معفحة من هذا الكتاب تبدأ بكلمة الامبراطور هرقل ..

رعلى هذا يمثاز بتيمة كبيرة فيما شمن بصعده ، فقد تتاول أحياث الصلة بالتفهميل ، ولكن دون النشول في غمار المبراخ المقيقي بين الطرفين ، فتحدث عن استعداد أوروبا لهاء وأسماء من شاركوا فيها ، ولمثلة وصولهم ترنس، واعتمد في رواياته هند على وليم دي ناهجي وجوفروا دي بلويه ، وماريتو ساناتو Mariao Sanuto . إلا أنه انفرد بذكر روايات لم تأت في مؤلفات نانجي رغم تخصيصه في الكتابة عن سملة لويس ضد تونس ، ويلاحظ أنه اعتمد فيها على سناناتو ويخاصبة قدوم سفارة مكونة من اثنين وثالثين شارسنا صليبيا من الشنام وعلى رأسهم أعد قادة الاسبئارية للهازرة لويس في مملته ضد الشمال الأفريقي ، وكان لهم ضلم كبير في أنعام الاستيلاء على قلمة قرطاجنة بنجاح ، وقد تناول مرقل أحداث الجملة من بدايتها والاستعداد لهاء وأحداث سقوط قلعة قرطاجنة بالتقصيل ، معتمدا في ذلك على وصف نائجي ، بِلَ أَنْهُ ذَكِرَ رَقِمُ الصَّفَحَاتِ التِّي رَجِعِ إليهِ فَبِهَا لَكُنَّهُ أَوْجِزَ فِي بِأَقِي التَّفَاصِيل المسكرية التي تتعلق بسخوط باقي الدينة، ولم يخض في تفامسيل المسراع أو خطط لويس المسكرية، كما انتقل سريعا إلى انتشار المرش بين الجنود وموت يوهنا المزين ثم موت أويس ووصول اللك شبارل ولقائه مع الأمير النوارد ولم يأت بجديد أو بتكثر مما ذكره نانجي بهذا الصديد، وغاصبة في شروط المطح البرمة بين الطرفين المطيبي والترتسي، كما ذكر أسماء من تبقى على قيد المياة من المارك والأميرات المسيميين. وذكر أسماء من ذهب هسمية المامسفة التي هبت على الأسطول في رحلة المودة ، وأن كان قد تُمُطَّأُ حين ذكر أن تبدالو فيسكونتي Tidalo Viscounty رئيس اساقنة ليبج كان من جين المفقودين غرقاء لأنه من للعروف أن تيدالو عاد إلى باته ولختير بايا تحت اسم جريجوري العاشر (١٢٧١-١٢٧٦م) .

وعلى العموم يعد تاريخ هرقل من المؤلفات الهامة التي عاصرت هذه الفترة من الزمن ونقلت بمعدق وأمانة عن شهود العيان، وكانت افادئتا منه واضحة .

ولايفوتنا أن نذكر المؤاف المجهول صاحب الكتاب المعروف باسم فضائل القديس لويس التاسع "Testa Smeti Luedovici soni" الذي استعرض فيه وصايا لويس لابئه فيليب بالإضافة إلى تثرات مفككة عن أنباء الحملة ككل ولم يأت بأي تفاصيل عن علاقة فيليب بالتونسيين وكل ما ذكره لايتعنى صفحة أو صفحتين عن أنباء هذه المعلة وأنصب اهتمامه على حياة أويس وقضائله ومدحه ، دون التعرض لجهوده في مصدر أو الثمام أو تونس بل تتاول باقتضاب لحظات وصوله تونس ومرضه ووساياه لفيليب ثم موته. ويعرف عن هذا المؤلف أنه كان راهبا بدير القديس دنيس بقرضا<sup>(1)</sup> ومن القضايا التي انفرد بها أنه أورد أسماء عدد من الصليبين الذين وقعوا الصلح مع السلمين بتونس ولم برد هذا في مؤلفات الفريبين، ولكن دون التعرض لأي نفاصيل تتعلق بالصلح وغيره من الأعداث في تونس .

وهناك تأليف أخرى انفردت بنكر أنياه هماة الأمير الوارد التى كانت ثعد ضلعا رئيسيا للحملة المعليبية التاسعة على تونس، ومنها حوليات مماثر القباصة Gostes dos Chipcois التى سلطت الضوء على أحوال انجلترة ابان قيام الحملة وصدراع الأمير الوارد مع النبلاء الإنجليز الثين تقاعسوا عن مشاركته في الحملة وأشارت إلى النظروف التى بغعت الوارد ثيعدل بحملته من الشام إلى تونس أولا وإن كان يؤخذ عليها انها أوردت أن رحيل ادوارد كان في صيف الاملام / ١٩٧٠م / ١٩٧٠م ، ١٩٧٥م / ١٩٧٠م ، وعلى العموم فقد أفدنا من هذه الحوليات فائدة كبرى فيما يتعلق بنخبار حملة الأمير ادوارد سواء العموم فقد أفدنا من هذه الحوليات فائدة كبرى فيما يتعلق بنخبار حملة الأمير ادوارد سواء في ترنس أو حين عودة ادوارد مع باقي فلول الحملة إلى صقلية ، أو حين هاجم باند الشام وفشله في تحقيق أي مكاسب دباوماسية لانجلترا ، وعلاقة ادوارد بالعمليبيين ويبيرس في باند الشام وتعرش لمعاولة الاغتبال من قبل المششية وعودته إلى انجلترا بعد وفاة الملك هنرى الثباث والاضطرابات المنياسية داخل بانده والتي كان عليه أن يتحملها حين نصب مثكا على البائد والاضطرابات المنياسية داخل بانده والتي كان عليه أن يتحملها حين نصب مثكا على البائد .

كذلك آفدنا كثيرا من محوليات الأراضى المقدسة: Annales des Terra Seim التي نشرها رهرشت Raynaud ورينو Raynaud وذلك فيما يتطق بلنباء الحملة على ترنس هامة، وجملة الأمير ادوارد بصفة خاصة وقد نشرها رعرشت تحت اسم حملة الأمير ادوارد الصليبية عا" . Croisade de Prince Edward

ولانتسى في هذا اللقام مؤاف وايم دي سان باثوس Guilluma de St. Pathus مؤاف وايم دي سان باثوس

Michaud, Crois., VI, p. 202.3.

<sup>-1</sup> 

القديس أويس فوهو معلم أعتراف الملكة مارجريت زوجة أويس التاسع ، حيث تناول فيه أحوال فرنسا وقت المعملة، والترتيبات التي أقرها لويس في بالاح قبل رحيله. وعلاقته بزوجته مارجريت، ودفعه لصداقها وحقها في البراث ، وعلاقته ببناته الغير متزوجات ، ولم يهتم سان باثوس بالجوانب السياسية والعسكرية التعلقة بلويس أثناء أقامته بتونس قدر اعتمامه بحياته الشخصية.

أضاف إلى هذا وجود مجموعة أخرى من الكتاب الغربيين ممن عاصروا هذه الفترة وكتبوا عنها إلى هذا وجود مجموعة أخرى من الكتاب الغربيين ممن عاصروا هذه الفترة وكتبوا عنها ومنهم ويجار Wicygler ورايم دى بادرا Guillaum de Padus ورايم دى بادرا Chronicon Girardi de منها تحت اسم Chronicon Girardi de مثلاً ومنهول وتأريخا زمنيا تحت اسم Frocheto لؤلف مجهول. فقد أمدتنا بمعلومات قيمة على مدى صنفحات هذا البحث.

كذلك أفينا كثير! من موزلف متى ثوف وستعنستره -Matt of Westmisster Flowers of List وحملة وحملة وحملة وحملة الأمير الوارد إلى شمال أفريقيا ثم بات الشام بصفة خاصة.

هذا عن للمعادر الأصلية الأوربية من لاتينية وفرنسية قديمة، أما المعادر العربية من خطية ومطبوعة ، معاصرة وغير معاصرة ، فهى تأتى فى القام الثانى من حيث الأهمية بالنسبة لبقائق وتغاصيل العملة. فرغم أهميتها بالنسبة للأغبار المتعلقة بأهوال العالم الإسلامي عامة ويات الغرب على وجه الغصوص فقد أوضعت عن الصراع الدائر بين مختلف القوى السياسية ببلاد المغرب وترنس لبان الفترة الزمنية موضوع الدراسة ، ويرجع هذا إلى خطام الدوين التاريخي عند المؤخين العرب فى العصور الوسطى، حيث أنهم لم يشخصصوا فى الكتابة فى موضوع مستقل قائم بذاته ، بل لتبعوا طريقة السرد الحولى فى الوقت الذى يشفى غيل الباحث فى موضوع بعينه. بالإضافة إلى أن مؤرخينا اتبعوا عادة النقل عن غيرهم عصدر بون تمحيص أو تدقيق، ومنهم من كتب اسم من نقل عنه ، ومنهم من لم يذكر هذا عمدا أن عن غير عمد، هذا ، بالإضافة إلى وجود العديد من الروايات فى بطون عنده المصادر نقلت عن أصول مفقودة ولم تصادر نقلت

ولقيد أسينتا غلك للصبادر بمادة من الطراز الأول عن صبراح القوى داخل تونس إلى أن

انتهى الأمر بتسلط الطعميين على الحكم . وسلطت الضوء على سياسة المستنصر الملتوية ، وغبايا الأمور المتطقة بالمدانه ومأريه الخاصة، الأمر الذي وضع هذه الأهداث في ميزان عساس، تأرجحت على أثره أهوال العملة، كما نبين نتائج المسراع بين القوى الإسلامية والمسليبية دلفل قرطاجتة. أما دفائق وتفاصيل الحملة أو ذكر أخبار جديدة عنها فهذا ما لم تزوينا به للمعادر العربية.

وسوف تقدم المؤرخين العرب الذين تتاواوا موضوع المعلة وأحوال العالم الإسلامي أنذاك إلى مؤرخين مخارية وغير مخارية ، وسوف يكون تطيلنا الزافاتهم طبقا الأمميتهم بالنسبة الموضوع الحسب تسلسلهم الزمني.

ويأتى ابن خادون(١) على رأس المؤرخين العرب المغارية الذين احتموا بالكتابة عن الصفة بمسقة خاصة، وأحوال المغرب وتونس عامة، حيث أفرد مسلمات عديدة عنها في مؤافه «العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والصجم والبربر ومن عاصرهم من نرى السلطان الأكبر». وقد استهل حديثة عنها بالتعرض لأحوال فرنسا، وشهرة لويس الناسع بين ملوك غرب أوروبا، ومكانة فرنسا بين دول الغرب ودورها في الحركة الصليبية المرجهة ضد قوى الإسلام بصفة عامة، وعملتها على تونس بصفة خاصة. وتعرض ابن خلدون لأولى عملات لويس ضد المسلمين وهزيسته بمصر وقال إن تلك الهزيمة هي أولى الأسباب المباشرة للحملة على تونس انتقاما من المصريين ، على أمل الزعف من تونس برا وبصرا لمعاودة الكرة في احتلال مصر وتحقيق باقي الأطماع الصليبية. وأوضح أن الأسباب الدينية لتلك العملة هي أسباب واهية والمقينة تكمن غير مطامع الصليبية. وأوضح أن الأسباب الدينية لتلك العملة هي أسباب واهية والمقينة تكمن غير مطامع الصليبيين الاقتصادية في مناهل شمال أفريقيا ، وانفرد ابن خلدون بذكر اسم

المناسب عبد الرحمن مسد بن خلدون إلى بنى خلدون الذين قدموا من اليمن واستقروا بعدينة أشبيابة بالأندلس وكنان جد ابن خلدون يعلمل في ديران بنى صفص، فكان النساة لينه صحمد في بلاط السلطان المفصى أثر كبير في تحصيله العلم مما تراد أثره أيضنا على ابنه عبد الرحمن الذي انصب اهتمامه على براسة اللغة العربية وعلومها. وكان المتلاطة بكيار السلسة والمعينين والفقهاء سببا في بزرغ نجمه في دنيا السياسة بتونس. وبعد كتابه «العبر» من أنضل ما كتب عن تاريخ العرب والعجم والبرير، وركنا أساسيا في دراسة تاريخ الغرب، وقد قام باعداده فيما بين عامي ٢٧١ – ١٣٧٨ م. كما كان ارحيله من تونس إلى مصر فائدة عثليمة بالنسبة له ، وفرصة ازيادة متابع أصول علمه وقراعاته. ويهمنا من مؤلفه الجزء السادس وقد رجعنا إليه من طبحة بولاق عام ١٩٨٤ . انتظر عبد العزيز سالم : المقرب الكبير، من ١٠٠٨ .

الوزير التربسي وهو والليالي الذي أعدمه المستنصر قبل أن يرد حقوق التجار القرنسيين عليه، ورفض للستنصر هو الآخر أن يطيب خاطر هؤلاء التجار أو يرد إليهم أموالهم، واعتبر ابن غلاون أن هذه الرواية ضمن أسباب الحملة الغير مباشرة والتي تذرع بها الصليبيون لهاجمة تونس .

وأسهب أبن خُلدون في الحديث عن الاستعداد الحملة وتأبيد البابوية لها وأسماء من اشترك فيها من اللوك والأمراء، وصور لنا يوضوح الاستعداد المسكري دلخل تونس ويور مصر في شهدُ هم المُغارية لناصرة المستنصر ، وللع إلى خبث ودهاء لويس في الاستيلاء على أموال دفعت له بطريق الرشوة كيلا يهاجم تونس وجانبه الصنواب في تعرضه لقط سير الحملة حيث ذكر أنه بعد رحيلهم من ميناء اجمورت تجمعوا مرة أغرى في مطلبة ، وهذا عكس ما أوريم التورخون الغربيون المعاصرون امثال ناتجي وغيره، من أن مكان التجمع هو سردينيا، وتعرض بجرأة إلى سياسة المستنصر الملتوية وخبثه في معالجة الأوضاح المتعلقة بمصير تونس وقت ومنول المملة، وتردده في اتخاذ القرارات التي أجسم عليها أهل الشوري من الممدين وأمراء الأنداس، وزرينا بصورة نابضة بالمياة عن تظامر المستنصر بالموافقة على رأى الأغلبية في بكناء في ترك العدو ينزل تونس لكي يتصيده بعد ذلك في الوقت الذي كان يعمل فيه في الخفاء لتحقيق أشيأء لُخرى في نفسه، ويعد ابن خلدون المؤرخ الوهيد الذي جسد لنا أحداث المركة التي دارت بين الترنسيين والسلمين بقيادة يحيى بن ممالح، وهدد موقعها، والتمصينات التي إقامها الصليبيون بالمدينة ومحاواتهم في ترميم الصدع الذي كان واضحا في أسوار قرطاجنة كما تتبع بدقة أهدات هذه المركة هين تقدم يحيى ومعه جمع ضخم من زعماء قبائل سدويكش ورايباهمة وهوارة حيث دارت رحى معركة فتل فيها عدد شمخم من الفريقين المعلم والمسيحى، رصور لنا أحداث تهدم الخندق الذي بناء الصليبيون والذي كان ذا عمق كبير، وتساقط القتلي المستينميين فيه، ولم بيالغ في عند فتلاهم ليظهر التونسيين بمظهر البطولة، بل أورد رقما معقولًا وهو خمسمانة قتيل . كما اتهم ابن خليون في رولية أخرى المستصبر لهرويه من ساعة الثنال إلى القيروان تاركة شعبه في أمس الملجة إليه . وكان دقيقا في تعرضه لأسماء القادة التونسيين للذين شاركوا في الجهاد والوحيد الذي انفرد بهذا. ولكنه أغفل دور الفقهاء ورجال الدين في شحد همم التاس على القتال اثناء اللعارك البائرة أو قبل ومدول المطلة، ولم يسهب ابن خلاون في القحدث عن الزيد من هذه المبارك التي تمت بين الطرفين قبل وفاة لويس، بل

تعرض فجاة غربته وأورد أسباب أخرى لوفاته غير تلك التي ذكرتها المسادر الاجتبية . فقد انفرد برواية تقول «أن المستحمر قد أرسل إليه لبن جرام الدلامي وطعنه بسيف مسحوم ، وفي رواية أخرى قال أن لويس أصبابه سهم طائش فقتله ، ويعود في رواية ثالثة وينره عن اصبابته بوياء أدى إلى موته ولذا لم يكن رأيه واضبها ومحددا بشأن هذه القضية . كذلك أغمض ابن خلدون عينيه عن المزيد من الأخبار المتعلقة بالمسكر الصليبي مثله في ذلك مثل باقي المؤرخين المسلمين، فلم يحدثنا عن انتشار المرض بين صمفوف الفرنج أو عدد موتاهم مثلها فعل المؤرخ الملمين، فلم يحدثنا عن انتشار المرض بين صمفوف الفرنج أو عدد موتاهم مثلها فعل المؤرخ

كما أنه أغطة هين ذكر أن الذي تولى قيادة الصليبين بعد موت لويس هو ابنه الذي وأد بدمياط لأن الذي وأد هناك هو يوهنا الحزين وقد مات قبل وفاة أبيه . ويرجع ذلك الخلط إلى وجود بعض الروايات التي ربما يكون أبن خلدون قد نقل عنها والتي نكرت أن اسم الذي وأد بدميناط هو فيليب وليس يوهنا . كما أغفل ابن خلدون الفترة الهامة من تاريخ العملة. منذ ومدول شارل كونت أنجو رغم تزاهم الموادث خلال هذه الفترة القصيرة ، وتزايد عبد المعارك بين الطرفين خلالها. ولكنه مرطيها جميعا مرور الكرام، بل أورد أن الصلح تم مباشرة في أعقاب موث لويس ، وأغلل دور شارل المسكري في الأعداث ، واعتبره فقط ممثلا عن جبوش العملة لابرام العمله.

وقد انفرد ابن خلدون دون غيره من المؤرخين المعاصرين ، بذكر أسماه كل من حضر مع المستنصر في توقيع الصلح وهم ابن زيتون وأبر المسن على بن عمرو وأهمد ابن الغماز وزياد بن محمد بن عبد القري أمير بني ترجين ، كما نوه عن أطماع شارل الغاممة في تونس ، وكيف أنه المتنص الفرصة وضمن لنفسه مزايا وصلحا خاصا ببلاده، وكان بقيقا في ذكره لتاريخ عقد المبلح ومدته ، وإن كان قد اخطأ في تحديد المدة الزمنية التي أمضتها المعلة في تونس فذكر أنها سنة أشهر وهذا عكس ما أثبتناه في الفصل الغامس من أن مدة العملة كانت فقط ثلاثة أشهر واثنتي عشرة يوما .

ونتبع ابن خلدون الآثار التي ترتبت على رهيل العملة من تونس ، وهدم قرطاجنة وتسويتها بالأرض حتى لايعاود الصليبيون الكرة عليها من جديد، كما القى الضوء على أحوال الغرب الأوروبي بصورة دقيقة ولكن مختصرة وأوضح كيف اضمحات الفكرة الصليبية في نفوس الجميع، وألح إلى انتفال شارل بمصالح بالده وانصرافه من فكرة مناولة المسلمين من جديد، الأمر الذي يجعل الزافة قيمة كبيرة قد لا تجدعا في المكاتبة التي أرسلها أبو زكريا للمسالح تجم الدين أيوب بهذا الشئن ، وانفرد هذا المؤرخ بالتحرض لاحتمال وجود أمراض محدية بثونس ، وذكر أن هذا كان ممكنا قبل مقدم العملة إلى تونس باثنتي عشر عاما حين سقطت بغداد في قيضة المفول وتزايد عدد القتلي الأمر الذي أدى إلى انتشار الأورثة التي انتقلت بدورها إلى تونس.

إما ابن القنفذ صاحب كتاب والفارسية في مبادئ الدولة المفصية و فهو الرحيد بين المؤرخين المفارية الذي أتى برواية أتهم فيها المستتصر بالتفاذل في الدفاع عن بلاده حين قرر الهروب إلى قسنطينة ثناء معمعة الصراع مع الصليبيين واختلف في هذه الرواية مع ابن غلاون الذي ذكر أنه قرر الهروب إلى التيروان.

وأعلن مبراحة أن المستنصر كان بعد لهذه الخطوة من قبل، وهي الرحيل إلى تسنطينة مع أمله وحاشيته ، بدليل شحنها بالمبوب والمؤن، ونميل تعاما إلى الأخذ بهذه الرواية ، نظرا لأن تسنطينه عن موطن ابن التنفد الأصلى ، وما كتبه عنها جدير بالملاحظة والاهتمام، كما كان ابن القنفد هو المؤرخ الوحيد الذي انفرد بذكر اسم الرسول الذي بعثه هماهب تونس إلي بيررس، وهو محمد بن الراسى، ليبرر له فعلته الشنيعة في عقد الصلح مع العمليبيين، ولكن لم ينت بنص الرسائة أو حتى مضمونها بل أرجع مهمة المصول على نصها من الكتاب المتوكلي الكبير وثم يشمن لنا معرفة شئ عنه أو عن مؤافه ، ولعله فقد ولم يصلنا .

ويؤخذ عليه أنه لم يأت بأى تقامليل حول الصراع الدائر بين الطرفين المسيحى والإسلامي بل مر علي أحداث العملة بصورة سريعة مغتصرة. ومع ذلك كان دقيقا الغاية في التعرض التاريخ ومعولها ترتس، وتاريخ عند الصلح، والمدة التي قطعتها العملة وتاريخ وفاة المستنصر منا بالإضافة إلى أنه أغمض عينيه عن الموادث الأليمة التي مرت بها ترنس وقت العملة والمنائق المشيئة التي تتعلق بشخص المستنصر ، والتي تشره معورته أمام العكام المعلمين. فقد أغفل ذكر هذه المقائق، وتظهر تعصيبه لبني جلاته المغارية ، وقليت الماطفة على يعض كتاباته ، وإر أنه تطرق إلى هذه الموضوعات في حيدة ثامة خاصة ما يتعلق منها بزمن وأحداث المعلة بعد وفاة المستنصر، والصورة الحية التي أوضح فيها معراح القرى في تونس منذ عهد الواثق يحيى بن المستنصر وتنازله عن الحكم لعمه أبى اسحاق ، إلى أن انتهى مؤلفه بعرض مبريع لعصر الضعف الحقصي وسقوط الدولة المغصية في النهاية . وليس ثمة أي جديد في راياته المتعلقة بعصر الضعف ومنقوط الدولة المغصية في النهاية . وليس ثمة أي جديد في راياته المتعلقة بعصر الضعف ومنقوط الدولة المغمنية في النهاية . وليس ثمة أي جديد في

ويعد الغبريني (ت ٤٠٧هـ – ٤٠٢٤م) من أهم مؤرخي القرن السابع الهجري (القرن الثالث عشر الميلادي) ، وعاصة بالنسبة الفترة موضوع البحث ، وكتابه وعنوان البراية فيمن عرف من العلماء ببجاية» رغم أنه كتاب جامع لسيرة كبار العلماء والمشايخ والفقهاء في عصره، إلا أنه أمينا بمادة ممتازة عن أحوال تونس في عهد المستنصر الدفمي ، وذلك من خلال تعرضه اسيرة كبار الشخصيات السياسية والعلمية ممن كان لهم دور بارز في نظام الحكم وسير الأمور في دولة المستنصر ، وأسبت رواياته بالواقعية، خاصة حين كشف الثقاب عن رد اللعل المشيقي لدى الشعب التونسي تجاه العمل مع المطيبين، وأفصح عن سياسة المستنصر وسلطه على شعبه مبينا أنه لم يكن يعترم رأى العامة أو الغاصة من القوم، وذلك من خلال ترجمة الغبريني لسيرة الفقيه أبي القاسم أحمد بن عثمان بن عجائن القيسي. فقد أوضع في ترجمة الغبريني لسيرة الفقيه أبي القاسم أحمد بن عثمان بن عجائن القيسي. فقد أوضع في مبررات لهذا، واعتبر قراره مرسوم سلطاني نافذ لايقبل المناقشة، وقد كان لهذه الروايات مبررات لهذا، واعتبر قراره مرسوم سلطاني نافذ لايقبل المناقشة، وقد كان لهذه الروايات وغيرها من الشغرات المتناثرة في مؤلفه هنا وهناك عن سوه هكم المستنصر والتواء سياسته ولهيرها من الشغرات المتناثرة في مؤلفه هنا وهناك عن سوه هكم المستنصر والتواء سياسته ولهيرها من الشغرات المتنائرة في مؤلفه هنا وهناك عن سوه هكم المستنصر والتواء سياسته ولهيرها من تاريخها.

ولايفونتا في هذا المجال أن تذكر أهمية مؤلف ابن أبي دينار<sup>(۱)</sup> والمؤنس في تاريخ أفريقيا وتونسء، وهو عبارة عن تاريخ جامع لأفريقيا عامة وتونس على وجه الشعموس، وقد اعتمد أبن

١- هو أبر عبدالله محمد بن أبي ميثار القيرواني ، والانعرف عنه الكثور سوي أنه عاش بالقيروان فترة ثم رحل إلى تونس ويشير الناشر إلى عدم معرفته بتاريخ مواد ابني ديثار أو وفاته ولكن كل مة يذكر عنه أنه كان على قيد المياة في أولفر القرن العادى عشر الهجري (أرثغر القرن العابع عشر الهيلادي) . ويؤكد الشيخ مخلوف في كتابه «شميرة النور الزكية» أن ابن أبي دينار كان موجودا على قبد المياة عام ١٩٨٠- / ١٩٨٠ م وقد اعتمد ابن أبي دينار على الزركشي في مؤلف متاريخ الدراتين للومدية والعنصية» وابن الشماع في سؤله «الأدلة البينية النورانية على مفاشر النولة المقصية» ويعرف عنه أنه تولى يعش النطوط الشرعية السامية مثل قضية سوسة والقيروان وكان أدبينا له العديد من المؤلفات منها » تخلص ثوى المونة والسفا بختم أناشر الشيق في مجاراة الاشوان وأموال العصاحب والسميق» وكتاب أنهر في الأب تحت اسم «هداية للتعلم»، والمزيد انظر: ابن في دينار: المؤنس، تحقيق والسميق» وكتاب أخو في الأب تحت اسم «هداية للتعلم»، والمزيد انظر: ابن في دينار: المؤنس، تحقيق حصد شماه » من هو .

أبن دينار في أغلب الموضوعات التي رواها في مؤلفه على ابن الشماع والزركشي وعدد من الشيوخ والفقهاء الذين عاصروه ، وقد لقينا منه كثيرا في التحرف على أحوال توبس إبان المملة ، حيث استهل كتابه بفترة حكم أبن زكريا الحقصي، وأهم انجازاته المضارية في تربس ، والظروف السياسية التي هماحيت تواية المستعسر بعد وفاة أبيه، كما ألقي الغدوم على أخبار العملة بشكل موجز دون التعرض لأي تقاصيل سياسية أو عسكرية وكل ما سجله والأسباب التي دفعت لوبس التوجه إلى توبس. وشائه شان غيره من المؤرخين أرجع سبب المملة إلى عامل نفسي يعود الوبس التاسع نفسه الثار من المسلمين بعدما أهين بمصر. واكنه انفرد بذكر رواية أخرى تعد من الأسباب الشخصية العملة ضد توبس مفادها ، أن المستنصر ينذر أمامه اسم لوبس متهكم عليه وقال هذا الذي أسره الأثراك، فعضب لوبس عندما علم يذلك وعزم على أخذ توبس، عموما لم يأت ابن أبي دينار بجديد في هذا المضمئر بل بتضع بذلك وعزم على أخذ توبس، عموما لم يأت ابن أبي دينار بجديد في هذا المضمئر بل بتضع ومدن الوبس غير الوباء وأبد رواية ابن خلدون في احتمال تعرض لوبس لماولة قتله بسهم مسموم.

وكان على صواب في ذكر مدة وتاريخ المبلح وقيما عدا هذا من أخبار هامة عن تونس بصفة خاصة أو اللغرب بوجه عام فقد أقدنا منه على امتداد صفحات البحث ،

أما ابن أبى زرع ( ت في منتصف القرن الثالث الهجرى / أواسط القرن التاسع الميلادي) فقد أفننا منه بصورة كبيرة وذلك من خلال مؤلفه «الأنيس المطرب بروش القرطاس في أخبار منوك المفرب وتاريخ مدينة فاسطً<sup>()</sup>. فقد وجه عناية كبيرة لأحوال بلاد المغرب قبل الحملة على ترنس بسنرات قليلة، مما ألقى الزيد من الضوء على طبيعة العمسر الذي قامت فيه الحملة إذ تناول تاريخ الدول ابتداء من الدولة الادريسية حتى عهد الفليفة عثمان بن يوسف يعقوب بن عبد المق الريني أي حتى عام ١٩٢٧م / ١٩٢٧هـ . لذا فيهو سبحل دقيق لهذه الدولة التي

١- هو أبو المسن بن على بن عبدالله بن أبى زرع ، ولانعرف الكثير عن حيات سوي أنه من (سرة عريقة في فاس وكتابه جامع لأغبار الدول الغربية صياسيا وحضاريا منذ الدولة الادريسية وحتى عام ١٧٢٥ه / ١٣٢٧م، وقد عنى بنشره تور نبرج Torenberg عام ١٨٦٠ ثم نقله الأستاذ أمبروسو اروثي إلى الاسبانية في ١٩٣٧م إني أن تم طبعه في الرياط عام ١٩٣٦ وهي طبعة غير كاملة. لنظر عبد العزيز سالم؛ المغرب الكبير، عن ١١٥٨م إني أن تم طبعه في الرياط عام ١٩٣٦ وهي طبعة غير كاملة. لنظر عبد العزيز سالم؛ المغرب الكبير، عن ١١٨٠٨م.

عاصرت مبحى المملة وهي الدولة المفصية ، وقد اعتم بقيدائها المدياسية والاجتماعية والاغتصادية . أما عن الحملة على تونس، فمما يؤسف له أنه مر عليها سريعا وبتلولها عرضا أثناء ثنارله أحداث الفترة من علم ٦٦٠–٧٢٧ه / ١٣٦٤م وقد جانبه المدواب في تحديد يوم ومدول العملة، وذكر أنه في شهر ذي الصبة ١٣١٨ه / أغسطس ١٣٦٧م والمثيقة أنه في ٣٢ نبي القعبة ١٣٦٨م / أغسطس ١٣٦٧م والمثيقة عن المنفادة الفرنج من العمال المستنصر في تحمين سواحله غيد المدر، ولكنه لم يكن دقيقا في المنفادة الفرنج من اعمال المستنصر في تحمين سواحله غيد المدر، ولكنه لم يكن دقيقا في تحميد وقت وقاة أويس حيث ذكر أنه توفي في ٢٥ ربيع آخر ٢٦٦هم / ١٢ بيسمبر ١٢٧٠م وهذا عكس ما أورده المؤرخون الفربيون الماميرون من أن رفاته في ٢٥ أغسطس ١٢٧٠م / المدرم ٢٠١٥م وعلى هذا كانت افادنتا من هذا المؤلف قد اقتصرت على الاطار السياسي لأحوال بلاد المغرب عامة وتونس على وجه الخصوص ، ولم نستقد منه فيما يتعلق بتقاصيل المعلة أو أحداث معاركها .

يضاف إلى ما تقدم كتاب «الطل المرشية في ذكر الأخبار المراكشية» لمؤلف مجهول (١/ حيث أفيفا منه كثيرا في التعرف على تاريخ المغرب في عصر المرحدين خاصة. كما أنه يمتاز بدقة أخباره وصدحتها وخاصة ما يتطق بصراح القرى السياسية على المكم أبيل مجيئ المعلة على تونس والتطاحن بين الطافاء إلى أن انتهى الأمر بسقوط دولة الموحدين ، وهو مصدر أبيم عن أحوال المغرب، وأسلوب الحرب والقتال المتبع أنذاك ونوعية الأسلحة التي كان الموحدون ورثتهم يستخدمونها أمثال بنر حفص حكام ترنس وقت قدوم الحملة، ومما يؤسف أنه لم يتعرض في ثنايا مؤلفه لأخبار العملة على ترنس .

۱۱- نكر مبلحب العلل أنه انتهى من ثاليف هذا الكتاب عام ۱۲۷۰ / ۱۲۲۰م. في عصر محمد الفنى بالله سلطان غرناطة رأبي زيد بن أبي الحمن للريني سلطان لغزيه واعتبد في مؤاله على مصادر معاصرة منها مؤافات ابن الصبيرفي وعبيد الله البكري وأبي بكر الصنهاجي الذي افاد منه كثيرا في الكلام عن أخبار بولة المرحمين وقد عنى بنشر هذا الكتاب المستشرق الأسبائي امبروسير اوميثي ميراندا، وذلك باللغة الاسبائية بعدينة تطوان من بين منشورات معهد البنرال فرانكن، وذلك عام ۱۹۹۲ أنها الطبعتان اللتان ظهرنا قبل ذلك في ترنس عامي ۱۹۹۰ م قهما طبئتات بالأغطاء والتمريف. والمزيد انظر عبد العزيز سالم: الغرب الكبير، حي-۱۱ .

أما الزركشي (1)، فعلى الرغم من أنه تاريخ جامع المغرب العربي من القرن السانس وعتى القرن التاسع المجري من (١٧-١٥٠م) إلا أنه لم يتعرض لأحداث الحملة من قريب أو بعيد، بل تعرض لهذه الفترة من خلال ترجمته لسيرة المستنصر وبيعته وأهم أعماله وعلاقته بغصومه وجيرانه ، ثم وفاته ولذا فهو أشبه ما يكون بكتب السير والتراجم ولكن لاننكر افادتنا منه في التعرف على أهم الأعداث السياسية التي عامرت سقوط دولة المومدين وتوطيد حكم المقصيين في تونس، مما كان له قيمة في الكثيف عن أحوال المقرب عامة وتونس على وجه المصروس زمن العملة.

ولايفوتنا في هذا المقان أن نشير إلى أهمية مخطوط دالنهل الصافى والمستوفى بعد الوافىء لابن تدرى بردى ( ١٨٧٤ه / ١٤٥٤م أنا أهم مؤرخى القرن التاسع الهجرى (القرن الغامس عشر الميلادي) . لقد تعرض بالتفصيل لأهم أسياب العملة ونكر أن الألم النفسى داخل لويس من جراء ما حدث له بعصر كان من أهم أسياب حملته ضد تونس ، كما علل سبب مقصده تونس أيضا بأنه يمود إلى هدف عسكرى استراتيجي يتعلق بتطويق مصر برأ وبعرا أن تملك تونس، ولكنه أوجز عندما تعرض لأضبار نزول الفرنج بقرطاجنة، وتفاصيل المدراع بين الطرفين، بل جانبه العدواب في تحديد زمن ومدول الحملة وأورده تحت عام

۱- عن محمد بن إبراهيم بن اللؤاؤ الزركائي على في القرن الناسع الهجري وقد سمى باللؤاؤ نسبة إلى جده وعناك روايات تقيد بأنه مماوله مجهول الأصل بتونس وصلك في تكوين عائلته وتسمية لبنائه على أسماء التونسين، وشهد فترة الفسطة والتمزق المفصى ، ولع الزركائي في كتابة التاريخ في عصر الاشتمالل والتدعور الفكري في تونس ، ومن أهم مؤلفاته متاريخ الدولتين المرحدية والمفسية، موشرح الدمامينية، وفي تصيدة مدح أرسلها شاهر مصري يقال له بدر الدين محمد الدمامني السكندري في مدح الفليفة أبي العباس أحمد المفصى ، أما وفاة الزركشي فيرجح أنه لم يكن موجوبا بعد عام ١٩٦٤هـ / ١٩٧٧م وقد عني بنشر وتحقيق كتابه من الدولتين للرحدية والصفحية الكاتب سعمد ماشمور عام ١٩٦٧ أنظر الزركشي: تاريخ البولتين، ص٦٠٥ .

٧- هو جسال الدين أبو المعاسن يوسف بن تغرى بردى توفى عام ١٧٤هـ / ١٤٦٩م، وله العديد من الثالثات، رمنها «الشجوم الزاهرة» الذي تناول فيه تاريخ مصر منذ الفتح العربي إلى أواسط القرن الخامس مشر المياندي (منذ القرن الأول ومثى القرن التاسم الهجري) وقد نشرت عار الكتب المصرية الأجزاء من ١٠٦٠ في الفترة من ١٩٧٩-١٩٥٩ أما المنهل الصافى، فهر مضاوط لم ينشر بعد .

173ه / 1771م. وأخطأ أيضا في تصديد تاريخ وفياة لويس وأوردها تحت عام 171ه / 1777م. وقد اعتمد على أبن مطروح في ذكر الأبيات الشعرية التي ذكرت وقت وصول المملة إلى كل من مصر ويونس كما أمننا بعرض ممتاز لسيرة المستنمبر المفصى كما أفننا كثيرة من مخطوط وتثر البيمان في تاريخ الأعيان والفيومي (ت ١٧٦٠ / ١٧٦٨م) (١)، حيث أمننا بعادة قيمة عن أحوال باك المغرب ويونس قبل الحملة، وصبراع القوي الثلاثة ورثة المومنين ومم المفصيين ويني مرين ويني عبد الواد. وأثر ذاك على أحوال تونس داخلية. كما أورد عرضا قيما حول سيرة المستنصر ، وعدم التزامه بالكلمة مع خصومه وغيره باقاريه والمقربين من سبيل الانفراد بالحكم انفسه واعتمد في حذه الأغبار على اليونيني في مخطوطه ونيل مرأة الزمان، وأمدنا بحمورة رائعة عن علاقة المستنصر بالعربان وجماعات الفلوط، ويحميه مناه الزمان، وأمدنا بحمورة رائعة عن علاقة المستنصر بالعربان وجماعات الفلوط، ويحميه عنها تعرض لأحداث عام ١٦٦٨ه / ١٣٠١م بالأحداث التي ترتبت على سقوط بولة الموحدين ومقتل أبي دبوس، مما أضاع علينا فرحمة التعرف علي المزيد من الأخبار المناقة بالمناة والاستفادة من أساويه التفصابي الدافيق في صود الأحداث الميطة بتونس في ناك الفترة من والاستفادة من أساويه التفصابي الدافيق في صود الأحداث الميطة بتونس في ناك الفترة من الزمن.

وأقدنا أيضا من مسقطوط العينى دهقد الهمان في تاريخ أمل الزمان (ت٥٥٨ه / ١٤٥١م) فقد أسهب في العديث عن أحوال مصر وقت العملة على تونس ومدى استعداد الظاهر ببيرس لها سواء في مصر أو بلاد الشام ، والمد الذي قدمه لتونس كما أورد لنا قائمة بأسماء الملوك المسيحيين الذين اشتركوا في العملة، وأثر العدراع الدائر بين بيبرس والمقول على سير الأحداث في تونس، ومدى ارتياح بيبرس لخير وفاة المستنصر ، وألقى الضوء على العدراع الدائر بين العمليبيين وابن الأحمر سلطان الأندلس، وغارات التتار على القسطنطينية وعلى الرغم من أنه لم يتعرض التفاصيل العسكرية الخاصة بالعمراع الدائر بين العمليبيين وابن الأهمية إلا أننا لانتكر افايتنا منه في مواضع عديدة والتونسيين ، أو التحديد الزمني الوقيق العملة إلا أننا لانتكر افايتنا منه في مواضع عديدة من البحث ويخاصة في التعرف على أحوال العالم الإسلامي من مشرقه إلى مغربه ابان الفترة من البحث ويخاصة في الدواسة.

١- هو أحمد بن صعد بن طي القيرسي ومقطوطه منثر الجمان، عبارة عن مجادين المجلد الأول ببدأ من
 عام ١٢٢٤هـ / ١٢٢٤م وينتهي عام ١٨٩٩هـ / ١٢٩٠م، وهو لم ينشر بعد.

كما أفينا من مخطوط وتاريخ النول واللواء اثبن القرات (ت ١٠٧هـ/ ١٥٠١م) فبالرغم من عدم مساهمرته للأمدات ، إلا أنه أمدنا بمادة قيمة عن المملة ، من حيث أسجابها ، واستعداد تونس لها عسكريا واقتصاديا وعدد الميش الصليبي الذي تكونت منه والمراسلات التي تبت بين المستنصر وببيرس لبان الحملة، ويؤخذ عليه عدم ذكر مضمون الرسالة التي بعث بها الملطان بيبرس إلى للمنتمس يعلمه بقنوم المملة على بالانه وإن كان قد تعرض لنور بيهرس في شحدُ همم للغاربة التصدي الصليبين كما ألقى الضوء على علاقة الصداقة بين يبيرس وكبار ملوك الفرنج أمثال الاميراطور الأللني مانفرد Menfred وشارل الانجري صناحت صائبة ، وأشار كتلك إلى رسالة أخرى لم يأت بمضمونها أرسلها السنتصر لبيبرس وبعها هدية غيمة حتى يثنيه عن انهامه بالقراطق والخيانة ، نظرا الاحساسه بالتقصير في حق بلاء -تونس وإن كان ابن الفرات قد ألم إلى مضمونها بانها بمملت عبارات التوبيخ التي وجهها بيبرس إلى المنتصر، وقد نوه أيضا وفي مناسبات عبيدة عن إحساسه بخيانة السنتصر والتواه سياست ، والجدير بالذكر أن ابن الفرات على الرغم من أنه لم يوفق في ذكر زمن قدوم المِملة إلى تونس فوضعه خطأ شعت أحداث عام ١٦٦هـ / ١٣٦٢م وعلى الرغم من أنه لم يأت لنا بتفاصيل كافية عن أعداث الصراع بين السلمين والصليبيين هناك. إلا أن مؤلفه كان له أعظم الأثراني الكشف عن الجوائب الفامضة في سياسة المستنصر اللتوية ، ومكانة مصر بين باقي النول الإسلامية وترَّمم بيبرس لقيادة كلمة السلمين. هذا بالإشباقة إلى أنه المؤرخ الهميد الذي انفرد بذكر الرامسان، بين بييرس والمستنصر ، وألح في مرات عديدة إلى محتراها دون الاتيان بتصوميها كاملة .

ومن بين الكتب التي رجعنا إليها من مؤلفات القرن السابع الهجرى الثالث عشر الميلادي وأفينا منها بصورة مرضية غير متخصصة في أحداث الحملة كتاب دمفرج الكروب، لاين

۱۰۰ مر جمال الدین آبر عبدالله صحد بن سائم بن نصر الله بن سائم بن واصل قاضی حماة ، ولد عام ۱۲۰۷ م وقدم إلى القاهرة أكثر من موة ، وبعث في مهمة مراسية إلى سقلية في عهد الملك مانفرد ما المعاشرة ابن الأمبراطور فردریاد الثانی ، وكان موجودا بالقاهرة وات تدوم حملة لورس غيد مصر ۱۲۱۸م ۱۲۵۸ م ۱۵۸ ما ومات بحماة عام ۱۲۹۰ م ۱۲۹۸ ، وبن قدم مؤافاته ، مفرج الكروب ، وبالتاريخ المدائمی انظر ابن راصل : مفرج الكروب ، بنشر وتحقیق د. جمال الدین الشیال چ۱ ، ص۶۰۸ ، جوزیف نسیم برسف : المدران المطیبی طی باند الشام ، مر۱۲۰۸ .

ولسل (ت٢٩٧هـ / ١٢٩٨م) هيث يعد من أهم للمعادر المعامدرة لأعداث عملة لريس على مصر، وشاهد عيان الكل وقائمها عام (١٤٦-١٤٨هـ / ١٢٤٨ -- ١٢٥٥م) ، فكان مصدرا معتازا لأشبار تلك الملقة الهامة من سلسلة حمالات لويس على ديار الإسلام، أما صليبية لويس على تونس غلم يتعرف لها أبن واصل ، بل ألقى الضوء على أحوال مصدر ابان هذه الفترة ، وبور بيين في تصفية وجود الفرنج بيان الشام،

وأقدنا أيضا من «تاريخ مختصر الدول» لابن العبري(١) (ت٥٨٥هـ / ١٢٨٦م) هيث أمدنا بدادة قيمة عن التتار وعلاقتهم بالأرمن ابان الفترة موضوع البحث مما يعكس الاتجاهات السياسية على المسرح الدولي وقت العملة .

ومن بين المصادر الإسلامية التي ترجع إلى القرن الثامن الهجري / القرن الرابع عشر الميلادي، والتي لها (عميتها أيضا مخطوط دئيل مراة الزمان في تاريخ الأعيان «البيئيني» (ت ٢٧٦هـ / ١٣٢٦م) هيث آلتي الفدوء على الأحوال الاقتصادية لتونس وقت الصملة والنظم السبكرية التي أثرها المستنصر ببلاده ، ونظام التسليح لبيشه وقت السلم والحرب. كما أفدنا أيضا من مخطوط دكنز الدرر وجامع القرره لابن أبيك (ت٢٣١هـ / ١٣٣١م) ووزيدة الفكر في تاريخ الهجرة البيبرس الداودار (ت ٢٧٥هـ / ١٣٢٥م) وهو من أجل الكتب عن عصر المظاهر بيبرس ودوره في العملة على تونس وأيضا مضطوط دسفتصر التواريخ السلامي (تاريخ الوفاة غير معروف» ودعيون التواريخ الكتبي (ت ٢٤٧هـ / ١٣٢١م ) ونزهة العيون لابن رسول (ت ٢٧٨هـ / ١٣٢١م) وجميع عنه الكتب بين مضطوطه ومصورة لم تنشر بعد أما الكتب التي نشرت والتي لفننا منها بشكل أو بنفر كتاب «المنتصر في لفبار البشرء لأبي الفيزا (ت ٢٧٧هـ / ١٣٤١م) ووتتمة المنتصره لابن الوردي (ت ٢٤٩هـ / ١٣٤١م) وبدول

لقد أفينا منها جميما في القاء نظرة موضوعية على أحوال للغرب وقت قدوم الحملة.

۱- وإد ابن المجرى عام ۱۲۲هـ: ۱۲۲۱م في ماطية حاضرة أرمينية ، وتوفي هام ۱۲۸۵م / ۱۲۸۸م، وكان راهبا عند صغره، ويتقل في وظائف عديدة ، وهين أسقفا على طب وشال بالاكتابة والتأليف في ألعديد من القنون ، أنظر لويس شيخو ترجمة العلامة غريفوريوس أبي القرح، من ٢٠٨٠ ، وأيضنا دافرة المعارف الإسلامية مادة ابن العبرى ،

ومن أهم مؤلفات القرن التاسع الهجرى / القرن الفامس عشر المبلادى، والتى أفينا منها أيضا وكتاب السلوك، ووالفطط، للمقريزي، (ت٥٤٥هـ / ١٤٤٢م) . ويلاحظ أن المقريزي لم يترخ الدقة فيما أورده من أنباء عن الصلة على تونس ، فتارة يوردها في أعقاب حملة لويس على مصدر ، أي عام ١٦٢هـ / ١٢٩٠م وأشرى يذكرها تحت أحداث عام ١٦٢هـ / ٢٦٢٠م ومرة ثالثة يوردها ضمن أحداث عام ١٢٠٩هـ / ٢٦٠٠م ومرة ثالثة يوردها ضمن أحداث عام ١٢٠٩هـ / ٢٧٠٠م مجاريا في ذلك أبا الفضائل في كتاب ومرة ثالتهج السعيد وأن ولم يفطن الناشر إلى ذلك ، وعلى أي الأحوال، بعد كتاب السلوك من أمم مصادر العصد الأيوبي والملوكي أما الفطأ الذي ورد في روايته عن الحملة فيعود إلى عادة النقل من الفير من السابقين دون وقفه فلحصة مع ما ينقله من أنباء.

ومن الكتب التي رجعنا إليها أيضا والتي ترجع إلى العصور التالية «تاريخ مصر والمروف» ببدائع الزمور في وقائع الدهور » (ت ٩٣٠هـ / ١٢٥٣م). وقائدة النحر، لبامخرمة (عاش في القرن العاشر الهجري/ القرن السائس عشر الميادي) وهو مخطوط لم ينشر بعد، «والتزمة الزهية» و«عيون الأخبار» لابن أبي السرور (٢٨٠هـ / ١٦١٩م) وهما مخطوطتان لم بنشرا بعد .

وإذا كتا قد استعرضنا أهم المسادر والأصول التاريخية ، من عربية وغير عربية خطبة ومطبرعة ، والمتعلقة بعملة لويس التاسع السليبية على تونس- أقول أننا إذا كنا قد تناولنا عنه المنابع بالبحث والتعليل، فقد لجاتا في ذات الوقت إلى الموازنات والمطابقات والمقارنات التاريخية بين هذه للنابع ويعضمها البعض وتمكتا في كثير من الأحيان من هسم العديد من القضايا والمسائل التي كانت عتى تدوين هذه الرسالة مثار جدل وخلاف بين المؤرخين .

يضاف إلى كل ما تقدم أننا رجعنا إلى مجموعة كبيرة من كتب المغرافيين والرحالة حيث أمينا بمادة قيعة عن جغرافية تونس وطبوغرافيتها، كما ألقت الضوء على الكثير من النواهي الاقتصادية والاجتماعية وياتي على رأسها كتاب مصفة للغرب وأرض الأندلس، للادريسي (ت ١٠٥هـ / ١٢٦١م) حيث أمننا من خلال رحلته إلى تونس بمادة معتازة عن جغرافيتها وألقي الفيوء على قرطاجنة ومساحتها وأهميتها بالنسبة لتونس، وأيضا «المسالك والمالك» لابن غردانية (ت في حدود ١٠٠٠هـ / ١٧٠م) و «مروج الذهب» للمسعودي (ت٢٤٦هـ / ١٠٠م)

١- لنظر القريزي: الساولة ، ١٤ ، ١٥٥ من١٨٥-١٨٥ ، عاشية و .

ومصورة الأرض، لابن حوقل (عاش في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي) وومعهم البلدان، لياقوت العموى (ت ١٣٢٨هـ / ١٣٢٨م) وغيرهم. فهذه المؤلفات لها قيمتها التي لاتنكر في عرض المسرح الجغرافي لتونس بصفة عامة وقرطاجنة حيث دارت على سواحلها وفوق أرضها معارك المعلة على وجه المصوص .

## أما عن الراجع الثانوية فيمكن تقسيمها بالنسبة لموضوح البحث إلى أربعة انواع :

أولا: كتب عن تاريخ الحروب المطيبية ومن أهمها مؤلفات ستيفن رانسيمان S. Runcimes ورئيه جروسيه R. Grousset ، وهما من أهم وأعظم المؤلفات الأجنبية عن الحروب الصليبية الميكرة . كما أفدنا أيضا من مؤلفات أرثر وكيتجزفورد Archer & Kingsford ، وفرديناند شالنبون F. Chaptell وج، فد ميشو J. F. Michaud وكاميل Camptell .

تانیا ؛ کتب متخصیصیة فی تاریخ سیرة القدیس اویس آمثال مؤلفات Guizot وهنری بوردو II. Bondeaux وییری Miller ، رمیللر Sejne ، رمیللر Miller ، وییری Porry ریشارد Réshard ، وییری Wallact .

ثالثاً : كتب متخصصة في تاريخ الشرق اللاتيني ومن أهمها ثاليف Rayness ، وقد أفينا منهما في نتبع أخبار العملة ضد ثونس منذ الاعداد لها في أورويا وحتى قدومها تونس. كما ج، رينو بتفاصيل الماهدة التي عقدت بين والمستنصر وشارل الانجري وجاء تأليفه مزيجا بين وجهش النظر العربية والقربية ، حيث كان رينو جامعا لأراء للارخين العرب في هذا العمدد . كما أقبنا أيضا من مؤلف Robrich الذي تقرد فيه فصولا كاملة عن حملة الأمير الوارد. وأيضا تأليف ري Ray ، وشاومبرجيه Schhunberger وماس لاتري عامد وغيرهم.

رابعا: هذا بالإضافة إلى عدد ضبخم من المراجع المربية المديثة عن تاريخ المدراع بين الشرق والغرب زمن الحروب الصليبية ومنها مصلتا لويس على مصر والشام» للدكتور جوزيف نصيم يوسف ، ومضلاصة تاريخ تونسه لحسن عبد الوهاب و دلب التاريخ، لحمد المديب وتاريخ الحركة الصليبية، للدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور وبالغرب الكبير، الدكتور السيد عبد العزيز سالم ومحضارة الدرب، الويون وبتاريخ الأندلس، ليوسف اشجاخ وبالجبهة الإسلامية، لحمد سعيد غنيم وغيرها .

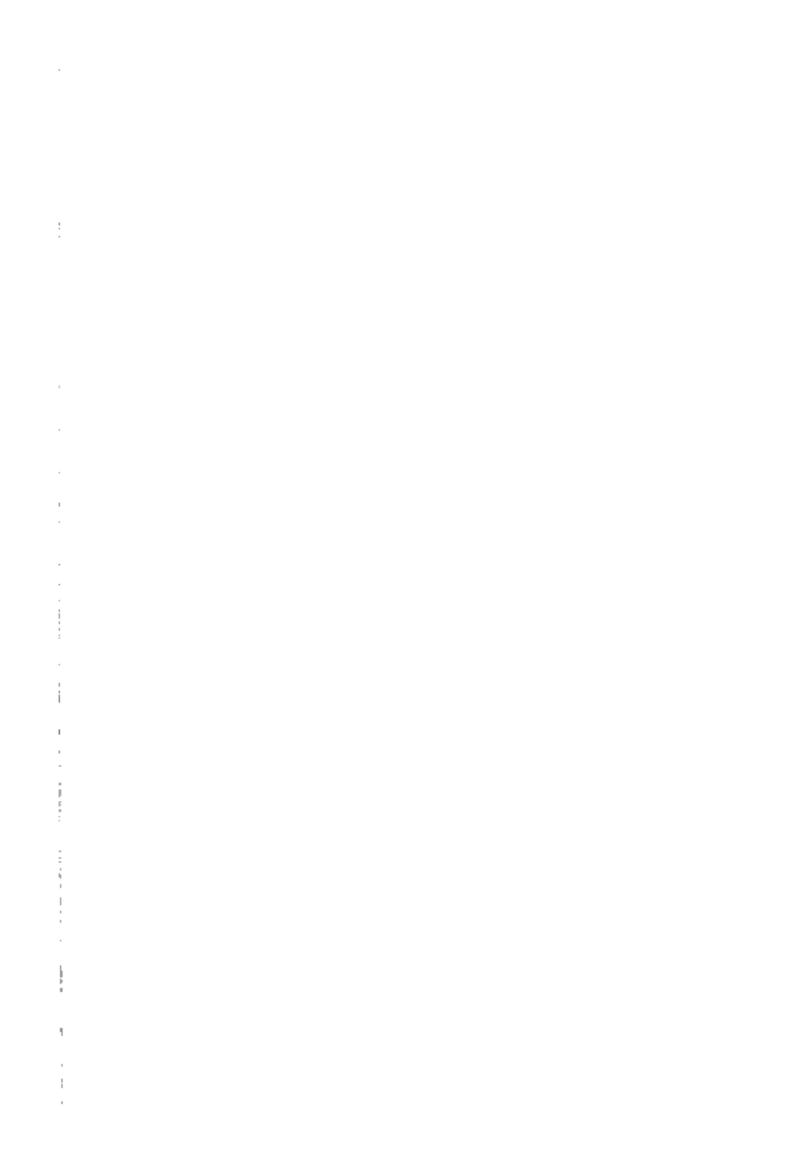

## الفصل الأول الغرب اللاتيني والمغرب الإسلامي قبيل حملة لويس التاسع على ترنس

أحوال العالم الإسلامي بمنفة عامة وتونس بصفة خاصة— أحوال القرب الأوروبي قبيل سهي الصملة بمامة وقرنسا على وجه الخصوص» أسباب حملة لويس التاسم المطبية على ترض» الدعوة الحملة والتبشير بها .

التنطع الصراح بين العالم الأوروبي المسيحي والعالم العربي الإسلامي، في جبهتيهما الشرقية والغربية ، من العصور الوسطي عشرة قرون من الزمان أو يزيد ، وذلك اعتبارا من ظهور الإسلام في بدايات القرن السابع الميلادي (القرن الأولى الهجري) وحتى بدايات القرن السادس الميلادي (القرن العاشر الهجري) . وتمثل الحروب الصليبية مرحلة رئيسية من مراحل هذا الصراع الدامي، وقد شغلت المقبة الوسيطة من التاريخ الوسيط ، ومن الهمها مملة أويس التاسع على تونس عام ١٩٧٠م (١٩٦٨-١٩٦٩هـ) وهي العملة التاسعة والأشيرة في عداد المروب الصليبية المبكرة .

ففى ذلك الوقت الذى استعدت فيه أوروبا لترجيه ضربتها إلى المغرب الإسلامي، كان ترازى القرى في المسراع بين المسلمين والصليبين يميل لمسالح الإسلام، وكانت مصدر في قلب هذا المالم النابض بالحركة والمياة، ومصدر امداده بالمال والرجال والمن والسلاح وكان بحكمها أنذاك السلطان الظاهر بيبرس هذا، بينما كان الكيان المسليبي في بلاد الشهام يتداعى وينهار في الرقت الذي أخذت فيه القرى الأوروبية تتفض يدها عن افرنج الشرق، وتتنكر لتلك الفكرة العقيمة في دعم الوجود الصليبي في الأراضي المقدسة. أما المغرب الإسلامي وتونس بصفة علمية التي كانت تتمتع بحالة من الاستقرار السياسي والانتعاش الاقتصادي ، وخاصة في مجال التجارة فقد أصبح مطمعا للصليبيين إذ فجروا مطاعمهم في نكك العملة على ترنس .

وقبل الفوض في تفاصيل هذه الحملة، يحسن استعراض أحوال كل من المغرب الإسلامي والغرب الأوروبي بصفة عامة وتونس وفرنسا على وجه الخصوص في الفترة السابقة لقيامها، لفهم الفاروف التي هيئت لاغراجها إلى حيز التنفيذ ، لقد كانت تونس هي الأرض التي شهدت تداعى الفكرة الصليبية وموت أشد المتعصبين لها وهر لويس التاسع ملك فرنسا الذي قاد ثلاث حصلات كبيرة كانت تولاها ضد مصر ، وثانيتها ضد بلاد الشام، وثانثتها تلك التي نحن بصديها.

كان يمكم مراكش أنذاك بنر عبد المؤمن مؤسسو دولة الموجدين بالمقرب ، وكانت المغرب منذ أوائل القون المسابع الهنجري/ أوائل القون الثيالث عيشير المبائدي، تصاني من الفتن والمؤامرات والاضطرابات السياسية شلصة بعد هزيمة السلمين في موقعة العقاب سنة ١٠٦هـ/ ٢١٢م، فقد أجمع المؤرخون العرب أن هذه الموقعة كانت السبب الرئيسي في أتهبار الكيان الإسلامي في بلاد الأنداس بمدفة عامة (١٠). فقد شكن النصاري من الاستيلاء على اكثر مدن الأنداس، ولم تقم لدولة الموهدين قائمة بعد ذلك ، هيث تعددت الأسباب التي أعانت هلي انهيبارها، وكان من أهمتها الشيعف الجربي والسياسي الذي منيت به الباك بعيد هزيمة المُومِدينَ في ثلك المُوقِعة. هذا بالإضافة إلى انتشار الفوضي والاضطراب ، وكثرة المركات الداخلية المُناونة ، وأزدياد التوسيم المسيمي في بالله الأنداس أضف إلى هذا ضبعف الخلفاء الذين تواوا الحكم بعد الخليفة محمد النامس، ويعتبر الخليفة المستنصر بالله يعترب بن محمد النامس أول الطفاء للضماف (١٦٢٠هـ / ١٣٢٢م) الذي كشرت في عهيم الفتن والشورات والاشتطرابات ، كما كثر الشارجون عليه، ولا توقى ازداد الأمر اغتطرابا ، ولجتمع الناس على خلالة عبد الواحد بن يوسف بن عبد المؤمن، وفي عهده تقرق الموحدون وازدادت مطامعهم في الفلافة ، ولم يهذأ الخليفة الواحد منهم على حكم مستقر دون دسائس أو مؤامرات وقد استقل أبومحمد عبدالله بن يعقوب المنصور بالأنداس وتلقب بالعادل. ورغم أن عددا كبيرا من أعيان المومنين قد أيبوه، إلا أن المهد لم يطل به فقتل غيلة في ١٣٤٤هـ / ١٣٢٧م<sup>٣١</sup>). وظفه

۱- القيرمي (لصعد بن محمد بن علي) : نثر الجمائن في تاريخ الأعبان اللباد الثاني، مخطوط ، برائة
 ١٠.

٧- السيد عبد العزيز سالم (دكتور) : المغرب الكبير- العصر الإسلامي الاسكندرية، ١٩٦٦، ص١٩٧٨ .

وقد ترك المرتضى المكم <sup>(۱)</sup>، ورويع أبق دبوس بالضلافية بجامع المنصور يوم الأهد ٢٣ محرم ١٦٦هـ/ ايتاير ١٢٠٨م أي في اليوم الثاني من دخوله مراكش<sup>(1)</sup>. أما سبب تعرش

إ- كان أبن العلاء قد استمان بقرفة من النصاري الرئزفة تعطلهم في جيشه وأقاموا في مراكش بعد أن
بنى أهم غيها كنيسة ، ويبتما كان اللمون منشخلا بمحاربة المتمدم انقض عليه تُخره أبر موسى في سبثه
وتخلص منه وأقب نفسه بالنزود. أنظر عبد العزيز سالم: الرجم السابق، ص١٨٧٠ .

٢- اختلفت المسادر الماسرة في نسبة ، فعنهم من يقول أنه أبريدوس ابن ادريس المأس ، ومنهم من يقول أن لسمه ادريس بن عبد الله بن يعقوب بن يوسف بن عبد الواسد ، أنظر الفيوسي: نثر البسان ، ج١٠ ، وقة (٨٤) .

٢- ابن أبي زرع (على بن محمد الفاسي) : الأنيس للطرب بروش القرطاس في أخيار علوك المقرب وحديثة فاس، نشره تورثيرج ، اسبال ١٨٤٣ ، س١٧٧ -- ١٧٥ .

٤~ لمُتَلَقَت المسادر اللمامسرة عول يوم دخول أبي نبوس مراكش، رهل هو ٢١مـمـرم أم ٢٢ . ريرجح ≃

أبي دبوس بالمرتضى الذاك لأن الأخير كان يريد أن يفتك به أثناء اقامته بمراكض ولما أحس أبو دبوس ذاك قد هاريا إلى أمير المؤمنين أبي بوسف بن يعقوب بن عبد العق من بني مرين، وطلب منه المساعدة غبد المرتضى - وتشير المصادر المسامرة أنه على الرغم من المفاوة الزائدة التي قويل بها أبو دبوس من قبل أبي يوسف إلا أنه أذكر ذلك الهميل وتمرد عليه في نهاية الأمر، رغم أن أبايوسف قد وافق في هذه المقابلة على امداد أبي دبوس بكل ما يحتاج إليه من أموال وعتاد حتي بنصره على المرتضى ويمكنه من حكم البائد، وقعاد أمده بجيش قوامه ثلاثة آلاف قارس من قبائل بني مرين (١) وأعطاه غيولا رعشرين آلف دينار، واكنه أشخرط عليه أن يعطيه نميف ما يحسمل عليه من البائد ، ووافق أبو دبوس على ذلك ، أشخرط عليه أن يعطيه نميف ما يحسمل عليه من البائد ، ووافق أبو دبوس على ذلك ، وانميرف من عنده بعد أن تمكن من ضم عدد كبير من عربان أفريقيا ممن كانوا في طاعة الخليفة المرتضى إليه، وطلب منهم أن يبايموه ووافقوا على ذلك وساروا معه هتى بلاة الخليفة المرتضى إليه، وطلب منهم أن يبايموه ووافقوا على ذلك وساروا معه هتى بلاة مكسوره.

وقد مكث أبريبوس بهذه البلدة بضعة أيام ، وتمكن من اجراء مراسلات سرية مع بعض اتباع المرتضى الذين أجابوه قاتلين «أقبل ولاتقف فنحن نزيدك والجند فرقناها في الباك»(١). وفعلا ساعدوه على دخول مراكش ليلا في غفلة من أهلها الذين لم يستسلموا له، ودارت معركة ماسمة صباح يرم ٢٢ صعرم بين قوات كل من المرتضى وليي دبوس الذي رجعت كفته وأدرك المرتضى هذا فهرب من باب سري بقصره، ويخل أبو دبوس القصر وأقر الأمور ويصل إلى مدينة أزمور التي كانت تزخر بأتباع ابن عطوش ، وهو صبيق حميم المرتضى ، حيث كان قد أسر ذات مرة فنقع له المرتضى مبلغا كبيرا من المال وقك أسره وزوجه ابنته وولاه تلك المدينة.

ع أن بغوله كان يهم ٢١ محرم لأن اليوم التالى لدخوله حال بالأحداث السياسية السرومة والناجمة من ثبل آبى ديوس ضد للرتضى . فمن للنطائي أن أبا ديوس أمضى يوما على الأقل داخل البلاد لاقرار الأمور نبيا ثم انتزع الخلافة من المرتضى ، لأن لايمقل أن تكون تلك الخطوة قد عدثت دون إعداد لها على الأقل قبلها بيوم واحد، وحتى هذا اليوم يعتبر غير كاف لكل هذه الأحداث ، وريما قد تم الإحداد لتلك الخطوة قبل ذلك بفترة أنظر: مجهول: المثل الموشية في ذكر الأغبار المراكشية، من ١٣١ ، الفيومي نثر الجمان ، ج٢ ، ورتة (لاه) ابن أبي ندع : الأنبس المارب ، من ١٧٢ .

١ – لين أبي زرع : الأنيس للطوب س١٧٢، مجهول: للطل للوشية، من١٢١ .

فكان ابن عبارش مصدر ثقة المرتضى ومايته، فهرب إليه طالبا منه المماية . فما كان من ابن عبارش إلا أن قوقه بالمديد وكتب إلى أبى منبوس قائلا : «اعام يا أمير المؤمنية أنى قد قبضت على الشقى وإنى سمأرسله إليه». وقعاد أرسله ولكنه قتل في الطريق، ويعد أن تخلص أبودبوس من المرتضى وأقباعه، بدأ يعمل جاهدا على استتباب الأمور داخل البلاد والاهتمام بلحوال مراكش السياسية والاقتصابية ... وبسلت هذه الأخبار إلى أبي يوسف الذي سبق وقدم له كل العون في بداية صراعه مع المرتضى، وكتب إلى أبي دبوس يطلب منه الوفاه برعده، وأن يمكنه بما اشترط عليه من قبل . ولكن رد أبي يوسف «قل له أن يغتتم السلامة ويقتع بما في يده من البلاد وإلا أتيته بجنود وعتاد لاقبل له بهاء (()). فلما علم أبو يوسف بذك، صمم على قتال أبي دبوس، وأحمدر أوامره بالقبض عليه حيث همل إلى مدينة فاس فظلوا يطوفون به في أسواق دبوس، وأحمدر أوامره بالقبض عليه حيث همل إلى مدينة فاس فظلوا يطوفون به في أسواق دلينة إلى أن على مدير أوامره بالقبض عليه وين شهر ذي المجة ١٦٦ه / أغسطس ١٩٦٩م، ولكن دارت بينه وبين قوات بني مرين بقيادة أبي يوسف معركة ضارية عضد فيها أبا دبوس عدد من المريان والفرنج، وأن الدائرة دارت عليه وهزم في المركة ضارية عضد فيها أبا دبوس عدد من المريان والفرنج، وأن الدائرة دارت عليه وهزم في المركة ضارية عضد فيها أبا دبوس عدد من المريان والفرنج، وأن الدائرة دارت عليه وهزم في المركة ضارية عضد فيها أبا دبوس عدد من المريان والفرنج، وأن الدائرة دارت عليه وهزم في المركة ضارية عضد فيها أبا دبوس عدد المن المريان والفرنج، وأن الدائرة دارت عليه وهزم في المركة ضارية عضد فيها أبا دبوس عدد المينة وينات رأسه على سرر المدينة.

ويناء على مبا تقدم ، فيإنه بموت أبى دبوس انقرضت دولة الموصدين وانتشرت الفان والقوضى التي دبت في باك المغرب والأنباس وانقسم على الموحدين إلى ثانث دول مستقلة ، فقد استغل بنو حفص المسامدة وولاة أفريقيا في عصر الموهدين فرصة، لمتضار هذه الدولة، وأعلنوا استقلالهم عنها، ودامت لهم السيطرة على طنجة وسبته ويعض مدن الأنداس بينما

١٠- ابن الغرات (ناصر الدين محمد عبد الرحيم بن علي) : تاريخ الدول والثاوات ١٨ سجادا ، مخطوط دار
 الكتب المسرية، ج١٢ ، لوحة ١٠٠ .

٣٠ اختلفت للمعادر حول السنة التي فتل فيها أبر دبرس وهي عل ١٩١٧هـ أم ١٩٦٨هـ ٢ وقد أجمع عدد من المسادر على أن أبا دبرس ظل في الحكم ثانث سنوات (١٩٦٥هـ / ١٩٦٨هـ) في حين يؤكد البحض الأخر أنه تتل سنة ١٩٦٧هـ ، وعلى أي الأحوال فالخارف بين عنين التاريخين . هو اختلاف بحبوط لايتعني أن يكون يهما ولحدا ما بين نهاية عام ١٩٢٧هـ ويداية أول يوم من ١٩٦٨هـ . ويناء على هذا ، غإن مدة حكم أبي دبرس التي تقرب من ثلاث سنوات تعد أمرا بالغ الأهمية حيث أن مقتله كان النهاية المتعية الدولة الموهدية. أنظر ابن أبي زرع : الأنيس للطرب ، ص١٩٧١-١٩٧٥ ، مجهول : الحال للوشية، مر١٩٨٥ ، القيرمي: نشر الجمان ، ج٢٠ ووقة ٧ ب ، ابن القرات : تاريخ الدولة ، ج١٢٥ ، اوحة ٦٠ .

التنسم بتن مرين وبنن عبد الواد الزناتيين بقية باند المغرب فيحا بينهم، فأختص بنن مرين بالمقرب الأقصى ، بينما استقل بنوعيد الواد بالمغرب الأرسط ، في حين تمكن بنو حفس من ترطيد نفوزهم في المغرب الأدني . وقد تكروا كتيرا بكل هذه الاشطرابات والفوضي التي أهمايت المفريء وتمكنوا بدهاء من اعلاه كلمتهم على معظم أشماه شمال أفريقيا إلى أن استقر بهم الحال في توبّس ، والمقصيون هم أمرأه ينتسبون لأبي هفس بحيى بن همر الهنتاني(١) الذي تمكن في عهد الموهدين من أن يبلغ مكانه سامية نظرا اسبقه في الجهاد إلى جانبهم ، وكان أبو عقص من أكبر أمسماب لبن توموت بن عبد المؤمن، اللي عام ٧١هـ / ١٧٥ م تداول أبناء أبي حفص النامب الرسوقة في اللغرب والأندلس إلى أن تمكن أبو زكروا يحيى بن أبي حفص في هام ١٩٢٨هـ / ١٩٢٨م من الهيمنة على شئون تونس الداخلية مستقلا في ذلك ضعف وثقتت كلمة الموهدين وبالتحديد في ٢٦ رجب ١٦٢٥هـ / ٢ يوليو ١٢٢٧م تمكن من السيطرة على الباند بعمورة رسمية ودامت له السيطرة على المكم اثنين وعشرين عاما ٢٦ (٢٦رهب ١٦٥هـ- ٢٢ جماد آخر ٦٤٧ / ٢٨ يوليو ١٣٢٧–٤ أكترير ١٣٤٩م) وقد واجه بتو حقمن منعابا عديدة في بسط سيطرتهم على البلاد. فقد اصطنعوا ببني عبد الواد ودارت بينهم مسارك عديدة إلى أن تمكن المقصميون من قرض سيطرتهم على الجزائر ، كسا استطيموا ببني مرين، ودارت حروب كثيرة بينهم، هذا في الوقت الذي دبت فيه الفتنة بين النزاد البيت المقمسي تنسبه، فحين قام أبو عبدالله بن محمد بن عبد الواحد بن أبي حفص في علم ٢٢٢هـ / ٢٢٦١م، بتولى الأمور في أفريقياء ولي أخاه أبا زكريا قابس<sup>(٢)</sup>، وولى أخاه أبا

١- منتانه : قبيقة من برابرة المسامدة الساكنين باللغرب الأقسى ، ويذكر أبو الغدا أن الهنتانة القصود بها بناجن منتانين من فوقهما ، ويزعم الهتانيون أنهم قرشيون من بني كمب رهط عمر بن الغطاب رضى الله عنه النظام أبر الغداء (الملك المؤود عماد الدين أبو الغداء السماعيل أبو طي): المنتصر في أخبار البشر، الله على عرب مراكز البشر، الله على المبار البشر، الله عن تفري بردي) : المنهل المسافي والمستوفى بدر الوالي، ٢ ع ، مقطوط دار الكتب المدرية، ع٢، ورقة ٢١٣، الفيومي: نشر الجمان، ع٢، ورقة ١٩ (١) .

٧- قابى: مدينة بين طراياس ومنقاتس ثم للهدية على صلحل البحر فيها نشل ويساتين ، غربى طراباس الغرب ، ذات مياه جارية ويها حصن حصين رفتادق رجامع ويها عرفا للسفن ولها ثلاثة أبواب يسكنها العرب والاغارقة. وساحل مدينة قابس بشتهر بالتجارة. أنظر باقوت الصوى: معجم البلدان، علا ، حر١٨٨ ، وأيضا ابن النقيه (أبى بكر قصد بن محد الهذاي): كتاب البلدان، بريل ٢٠٢٠هـ حر٢٠٠ .

ابراهيم اسحاق بالاد الجديد، خرج أبو إبراهيم اسحاق على أخيه أبى عبد الله وطرده وولي مكانه أخاه أبا زكريا فنقم بنو عبد المؤمن على أبى زكريا، فقام الأخير باسقاط اسم عبد المؤمن من ألفطبة وخلع طاعتهم وتملك افريقيا وخطب لنفسه بالأخير، وقد واجهته في بداية الأمر صدعايا كثيرة وخاصة من قبيلة هوارة (١)، وتمكن من اخساد ثورتها عام ١٦٢٨هـ / ١٢٢٤م، كما تمكن من الاستيلاء على تلمسان وجزء كبير من أصلاك بنى عبد الواد . وقد ساعده على ذلك عدم وجود اللوة المنسقة الموحدة التي يمكن أن تقف أمامه . وخطب له في الصلاة، ووقد عليه ابن مرينيش صاحب بلنسية يستنجد به ضد النصاري الأسبان بقيادة المنابى الأول ملك أراجون الذي ازدادت أطماعه في بلنسية وغيرها من مدن الاندلس(٢) وقد خايمي أبو زكريا باسطول شدةم شمته بالأقوات والأسلحة.

وشهدت توبس في عهد أبى زكريا تهضة طعية ، ولازالت هذاك العديد من مظاهر المضارة والغُمران معتدة اتارها حتى اليوم وترجع إلى هذا العهد، وتظرت هضارة بنى هفس كثيرا بالمضارة الأنداسية ، وكان بلاط أبى زكريا يزخر بأهل الأنداس من العلماء والأدباء ، وكان هو مولعا بمجلس الشعراء (<sup>7)</sup>، وهذا يعنى أن البلاد في عهده كانت تنجم بطالة من الهدوء والرضاء والاستقرار ، الأمر الذي لم تتمتع به القرى الإسلامية الأخرى في المفرب<sup>(1)</sup> مسبما يتضح من العرض الذي أملفناه .

١٠- هوارة : قرية بالقرب من ترنس لشتهرت بانتشار الذهب الشيعي بها، وساكتوها يعرفون بالهوارين،
 أنظر باقوت المعرى: معهم البادان، عرد١٩٠ طبعة لبيزج ١٨٦١ .

٣- بانسية : السين مهمئة مكسورة وياء خفيفة وهى كورة ومدينة مشهورة بالاندلس شرقي الرطبة وهي باد برية بحروة بها أشجار وأنهار وتتصل بها مدن تعد في جملتها ، ولايخاو، منها سبهل ولاجبل وأهلها خير أهل الاندفس، أنظر ياقرت الصوى: معجم البادان، جـ١ ، حس-٤١ .

٣- ابن النفد: الفارسية في فاريخ الدولة العقمسية ، ص١١٧ . أوقد فكر أبن مردينش مرة بحضرة أبي زكريا بعض الأبيات الشعرية التي كتبها الأديب أبوعبدالله بن الأبار لجنب عملسه لمساهدته ، ومنها :

أدرك بقابك فيحط الله أنباسنا 💎 لن السبيل إلى متجاتها درسنا

أنظر القبريني : حتوان الدراية، فمن عرف من العلماء في لللثة السابعة السابقة بيجابة، الجزائر ١٩٧٠، حر/٢٥٧ ، حر/٢٥٧ ، وتُنظر عبد العزيز سائم : للغرب الكبير، مر١٨٧ .

٤- أين القناء اللشتمير ، ج٢ ، من١٩١ .

وتوفى أبو زكريا في ٢٣ جدادى الآخر عام ١٤٧هـ / ٤ أكتوبر ١٧٤٩م(١). وذلك حين خرج معه ولده المستنصر وكان ولى عهده في رحلة إلى مدينة بونا، ومرض فجأة وسقط مينا بين يدى وإده فعا كان من المستنصر إلا أن تركه على حاله بين يدى الناس الذين اشتغلوا بجنازته وامتطى جوادا كان يسمى «الميش» وهرع نحو مدينة تونس ، وذلك خوفا من أن يسبقه عماه اللحياني والمجدور ويضعا أيديهما عليها (١). وعند دخوله تونس وجد القبر بحوت أبيه قد مديق، والنواح في القصر . فإطل المستنصر كل هذا وقال لهم «أبشروا بي ففي خلف عن المانسية المدينة والنواح في القصر . فإطل المستنصر كل هذا وقال لهم «أبشروا بي ففي خلف عن المانسية المدين المحاز وأهلها مبايعتهم له بالخلافة عام ١٥٥هـ / ١٩٥٩م فاحتفل المستنصر بهذا وأنب تنسمه يومئذ بأمير المؤمنين ، وقد بايعته قبائل بني مرين وقدم إليه ملك برنو(١) بالسودان هذايا نفيسة. كما كان بتلقي السفارات من المن الإيطالية ويعض دول البحر المتوسط وعدد من دول أوروبا النائية التي كان ملوكها يقدمون إليه الهدايا ، ويعرف عن المستنصر أنه كان مان طكا عظيما على بارخ مقصده شهبت تونس في عصره حضارة عمرائية مزدهرة ، فقد اهتم ملكا عظيما على بارخ مقصده شهبت تونس في عصره حضارة عمرائية مزدهرة ، فقد اهتم بانشاء المبائي، ورمم المنايا الرومانية القديمة لجلب ماء زغوان وأجرى بعضا عن مائه

ابن التنفد: الفارسية في تاريخ البولة المفسية ، ص.١١٤ ، أبو المعاسن: المنهل المعافي، ٢٥ وردة المنهرة (أبو محمد بن عبدالله بن أحمد لبن طي) : قائدة النحر في وليات أحيان الدمر، ٦٦ ، مخطوط وه ، رولة ١٣٨ ، البوتيني (موسى بن محمد بن أحمد قطب الدين) : قبل مرأة الزمان في تاريخ الأحيان : جه ١ و١٠ ، مخطوط ، ١٧٠ ، وردة ١٨١ ، ب ، الفيرسي: نثر الجمان، ٢٥ ، وردة ١٩٠ أ، ابن رسول (عباس بن طي بن داود بن يوسف بن معر) : نزمة العيون في تاريخ طرائف القرين ، مجلدان ، مخطوط، المجلد الأولى وردة ١٢٤ سه ١٤٠ ، أبو القداد المنتصر ، ٢٥ ، مراك ، أبن أبي دينار القيرواني: المؤنس في تاريخ الديلية وترنس ، محمد الباجي المحربين: الفاتيمة التقية في تاريخ أمراء الدريقية ، ص١٠٠ ، الزركشي: تاريخ الريائين المحدية والمشمية ، ص١٠٠ ، الزركشي: تاريخ

٣- سمي لمدهمة باللمياني لكثرة لميته وكان يدعى محمد اللمياني، والآخر سمى المجدور لكثرة الجدرى برجيهه رهن ابراهيم أبن عبدالله المجدور، انظر اليونيني: نيل مرأة الزمان، ١٧٥ - ورقة ١٨٤ اب وأيضا الليومي: تثر الجمان، ١٧٣، ورفة ١٩٠- 1 .

٢- نين أبي دينار: فاؤنس ، مر١٦٧ ، للمعوين: القلامية النقية، مر١٧ ، الزركشي : تاريخ ألبولتن،
 من ١٥٠ ، وأيضًا حسن عبد الوهاب غلامية تاريخ ترنس، مر١٩٧ .

ا- برنر: مملكة بأراسط السويلان قاعبتها مدينة كركه ، ريسكتها زنوج مسامين أنظر : محمد الجبيب :
 ثب التاريخ ، مرره ۲۱ ، حسن عبد الوهاب خلاصة تاريخ تونس، مر۱۱۷ .

البستان الذي التفاه برأس الطابية والبعض الآخر البستان المعروف بلبي فهر قرب اريانه (۱), كما أجرى البعض الآخر إلى دلخل المدينة وجامع الزيتونة. وأضاف العديد من الانشاطت الأخرى، وكثرت ثروات الناس ، وتأتق أهل الترنس في ملبسهم ومسكتهم ومبانيهم، حتى الانشأ التي كانوا يستعملونها كانت تتميز بقيمتها، كما اهتم ببناية السقاية شرقي جامع الزيترنة، وبالغ المستنصر في اكمال المناية التي يجرى ماؤها إلى مدينة قرطاجنة (۱)، كما انشا مسجد باب الدرب بالمستنير وكل أبنيته تأثرت بالأسلوب الأنبلسي، وفي عهده توطنت الدارقات الناستير وكل أبنيته تأثرت بالأسلوب الأنبلسي، وفي عهده توطنت الدارقات النابقات الناسانية الفقمة (۱). كما تميز عهده بعضاهير العلماء الذين انقطعوا انشر العلم مع الفنادق الأجنبية الفقمة (۱). كما تميز عهده بعضاهير العلماء الذين انقطعوا انشر العلم مع من خرج من الأندلس وهسقاية ومنهم أبو طي بن صرسي النصري المعروف بلبي عمد غور الأشبيلي وغيره، هذا ، وقد أفرد بعض المؤرخين العرب العديد من صفحاتهم عن حياة المستنصر ، وأن القبة الانفيد عنه الله معها المستنصر ، وإن انفقت الأغلبية على أنه المستنصر (۱)، وكان يعرف عنه أنه محبا الشعر والأدباه).

كما أشارت العديد من المسادر إلى اعتمامه بشهولته الشاهسة، وأنه كانت تزف إليه كل يوم جارية (١٠٠ وانه كان محبا المظاهر والعظمة، واستمر بلقب نفسه بشير المؤمنين وولكن ثم يتمنع طويلا بهذا اللقب إذ عمد السلطان الظاهر بيبرس إلى لحياء الضلافة العباسية في

منالي عليك منسرى الدمع منسون إن كلت تنظر في الهنين وغنون من منجدى غنيار الدمارع فالنها المدينة منهما استشفات سارين الله يعلم أن منسا حسانتسس المسعب ولكن في رضباك يهنين

١- اروانه : يقال لها أيضا ارورنة وهي طي سلمل قرطبة تقع ثغر باند الأندلس مما ولي باند الفرنج ،
 اثنار : ابن الفقيه : كتاب البلدان، من ٨٢٪ أنظر أيضا : ابن القناد: الفارسية ، من ١١٧ ، أبر العباس أحمد
 بن أحمد الفيريني: عنوان الدراية ، من ١٠٠٪ .

٧- معدد العبيب : آب التاريخ، من٢١٤ .

٣٠٠ عبد العزيز سئالم : اللغرب الكبير ، من٨٧٨ .

<sup>£--</sup> رَامَبِلُورِ : مَعْمِمُ الْأَنْسَابِ وَالْأَسِرَاتِ الْمَاكِيةِ فِي الْتَارِيخِ الْإِسَانِيَّ، جِ\ ، القاهرة ١٩٩١، مِنْ11 .

ه- هذه بعض الأبيات الشعرية على لساته :

أنظر أبن المعلسن : المنهل السمائي، ج٢ ، ورقة ٢١٢ .

آبر الماسن: للنهل، ج٣٠ ، ورقة ٣١٢ باسفرمة: قاهم اليمر، جد ، ووقة ٣٢٨ .

القاهرة حين أحضر أحد الأمراء من بقايا العياسيين وكان يسمى والحاكم بامر الله، ولقبه بالخليفة العباسى وقام يدعو له على منابر مصر، الأمر الذي ترتب عليه أن مسعب لقب الخليفة أو أمير المؤمنين من المستنصر وأصبح لقبه السلطان وتلك منذ عام ١٣٦١م / ٩٩٦هـ (١).

وعلى الرغم من كل عنه المظاهر العضارية التى شهدتها تونس على عهد المستنصر قبيل السمة السليبية التاسعة عليها، إلا أنه توجد اشارات مبعثرة عنا رهناك في بطون مصالر هذا العصير تبين أن المجاعة والوياء كانا منتشرين في تونس إلى العد الذي شجع شارل الانجوى حاكم صفلية على اقناع أخيه أويس التاسع ملك فرنسا على التوجه إليها، مستقلا هذه الغزوف السيئة التي كانت البلاد تعربها، وثمة تصلالات عبيدة تطرح نفسها ملحة في مألب الاجبابة فمنها ، هي : كيف تتمتع تونس بمثل هذا الرغاء والاستقرار ، وبعد ذلك ينتشر بها الوياء والمجاعة ؟ وهل من المقول أن تنظم حملة عسكرية من أوروبا لتكون وجهتها بلدا انتشر به الوياء، وما هو الدافع لذلك ؟ وهل الوياء يعتبر دافعا القدوم إلى مكان ينتشر فيه أم الفرار بعبدا عنه وعلى هذا غلابد لنا من وقفه مع رأى كل من ابن خلدون والقريزي بهذا الشار بعبدا عنه وعلى هذا غلابد لنا من وقفه مع رأى كل من ابن خلدون والقريزي بهذا الشارات مرضة لهذا المرض. حقيقة أن تونس تعند من قلة الأقوات، ولكن ذاك كان اثناء عصار حملة لويس لها، وليس قبل مجيئه إلى تونس ، بدليل اقتناعه بالتوجه إليها حيث وجد فيها كل ما يشتهه والمرض بالطبع لايداع إلى الشهية (١٤).

ومع ذلك ، لم يكن عهد المستنصر كله رغاه في رغاه ظم يغل من العديد من الاضطرابات السياسية الداخلية ، وغاملة من قبل عديه اللحبائي والمجدور . فقد ذكرنا أنفا أنه من شدة غرقه على حكم ثرنس ثرك أباه على حاله في بونا ورحل إلى بلاده غشية من عديه ، لأن كلا منهما كان يطمع في الحكم، وكان عليه مسرعة الغلامي منهما بما لديه من دهاه وحنكة سياسية . فقد في أعقاب توايه الحكم بأن تعد الجيوش وأن يكون عمه اللحياني في مقدمتها وعمه المجدور في مؤخرتها ، وكان قصده من هذا أن يتعرف على أمور جنده، ويكتشف من يتبعه ، ومن في نيته النمرد عليه، وتعلا اجتمعت بين يديه الجيوش ما عدا عميه ومعهما سبعين

۱- الغيريتي : عنوان الدراية ، مر١٠٣ ، ابن القنقذ ، الغارسية ، مر١٢٢ - ١٢١ محمد مزالي والبشور بن سلامة: تاريخ أفريقيا للشمالية من الفتح الإسلامي عني عام ١٨٠٠، معرب ، تونس ١٩٧٨ ، ص١٩٧٨ .

٢٠- ابن خليون : العبر ، ج١ ، ص٠٢٠ ، القريزي (تقي الدين أبر العباسي أحمد) : الساوك المرقة دول الليكتين محمد مصطفى زيادته القاهرة، ١٩٤٢ . رجعت ج١، ق١، ص٣٠٠ .

٣- سوف أتعرش لهذه القضية بالتقسيل في القصل الرابع --

آخرين ممن تعربوا من الجند ، وقام المستنصر بالاختفاء بجيشه، وأقام ارجاله الولائم. كما قدم الهدايا والمساعدات لكل الرعية، كل هذا وهو في قلق من أمرهما ، واستمر على هذه الحال ما يقرب من عام ونصف دون أن يبت في أمرهما ، ومعا ضاعف من قلق المستنصر انضمام ثلاثة من كبار القوم والأعيان في تونس إلى جانب اللمياني والمجدور، وهم ابن الريمان وابن اسحاق بن رحان وابراهيم بن اسحاق (١) ، وقد استعمل المستنصر معهم كل حيلة، ميث تظاهر بالتوبد والرغبة في الصلح ، واستدركهم في بستان له وقطع رؤوسهم وطاف رجاله بها في طشت من الفضة ثم أمر بدهنهم .

وهناك رواية أخرى تقول بأن المستنصر إنما تغلص من عميه وأتباعهما عين وضعهم مع جماعة من الغوارج داخل قبة عمرها بدون أساس ثم أرسل عليها الخاء فانهدمت عليهم (١٠)، المهم أنه بعد خلاصه منها، تقرخ لترتيب أحوال بلاده وجيشه ، وتمكن بشبته من التخلص من أية محاولة تمرد جديدة. ففي وقت السلم كان يجمع الأسلمة من الجند ويضعها في خزائته ، فاذا وقع أمر أخرجها ووزعها عليهم ، ونظرا لأن تونس في عهده قد شهدت المزيد من مظاهر الرضاء الاقتصادي ، فقد اعتمد المستنصر على ربع حصيلة موارد السكان القادرين في تميريف الكثير من شئون البلاد (١٠).

وللهم ما أن قرغ المستنصر من صراعه مع عديه عنى راجه عدوا أخطر يهدد سلامة وأمن البلاد ، وهم عربان أفريقيا الذين أظهروا عداط سافرا له منذ توليه الحكم بقيادة قائدهم السبع بن يهيى ، وقد أظهر المستنصر في عدائه معهم الدهاء والحيلة عند الضرورة فلم يثر في وجههم ، ولم يقم بأى خطرة عسكرية ضدهم بل عمل على مداهنتهم ، وأخذ في ارسال البعوث والسقارات للحملة بالهدايا إليهم حتى يستميلهم إليه ويالفعل أمن العربان له وحضر مقدمهم بنفسه ومعهم كبار الزعماء لكي يتشاورا مع المستنصر في اقرار العلاقات السلمية بينه وبينهم. إلا أنه غدر يهم وضرب أعناقهم جميعا(1)، فكتب أحد الشعرة ، بعض الأبيات الشعرية بشان تلك المادية(١).

١٠٠ الفيرمي: نثر الجمان، ع٢، يرقة ١٩١ .

٢-- ابن المناسن : المنهل المناشي، ج٢ ، ورقة ٣٦٢ .

٢- الغيرمي: نثر الجمان، ع٢ ، ورقة ١٩٠ أ .

٤- الغيرمي: المستر السابق ، ورقة ١٩٢ أ.

ومن هذه الأبيات : أشحى سباح السباح وبيضة
 وسطت بحداد وسائر قوسسبه
 أنظر القيومي: المحر السابق ، تقس المخمة .

يسطو به أسد من الأسساد وهم أنت من مربط المسداد

وقد بلغ ذاك الغير جماعة تدعى الخلوط (١٠)، الأمر الذي أثار ضنفينتهم هند المستنصر . فتجمع هؤلاء يزيدهم بعض المهمدين الثين توارثوا نار المقد ضد المقصدين الذين سلبوهم السلطة والحكم رغم الصداقة الوطيدة التي كانت تجمع بينهما ، وإذا وجدوا فرصتهم في الانتقام بانضمامهم مع الطوط، وتشاوروا في أفضل السبل التي يجب اتباهها للتخلص من المستنصر الذي اتهموه بأنه قد ضبق طيهم سبل العيش وسلبهم أمجاد أبائهم . وقرر الجميع الغروج للقائه بحرا وبرآء أما خطة المستتصدر لميسابهة ذلك الغطر للزبوج فكانت أيضنا ملاطفتهم وبداهتتهم ، فبدأ بأن متمهم ملكية خمس مدن صفيرة ، هذا في الرقت الذي أخذ يعد العدة الواجهتهم ، وأمر باستعمال السيوف والرماح التي أخرجها من غزائته ، وأهشير الشياطين وسأك الدراريع الملونة والملابس المنوعية ومسلها هدايا إلى عربان الخلوط ، وذلك بمسمية رجل يدعى يحيى بن مسالح وكان صديقا الحربان ، وموضع ثقة المستنصر وثقتهم، وأشبم يحيى للمستنصر بأن تكليفه بهذه المهمة أن يخرجه عن طاعته ، وقعلا عمل رسالة منه إليهم، ولما رأه العربان فرهوا بلقائه وقيموا له هنايا قيمة المستنصر ، وقد أقام يحيى لنيهم ما يقرب من ثالاتة أشهر أحسنوا فيها غميافته ، وفي ثلك الأثناء تجلت من جديد مهارة وإكاء المستنصر في احتواء أعدائه . فكتب إلى أبي يحيى برغبته في أن يخطبوا إليه إحدى بنات العربان وفعلا رُوجوه ثلاثة منهن. وكانت نية المستنصر في هذا هو بدّل كل الجهد التقرب منهم وأن يجعل من نفسته أحد أقراد عشيرتهم ، ولكن في باطن الأمر كان يكن لهم كل الثمر، وينانسل أقيمت الأفراح وتناسى المستنصر والغلوط مبا كان بينهم من هداء بعد أن أصبح السنتنصير ميهرهمه واستواي على عقولهم ، وأرسلوا إليه شائلين وأحضر إلينا لتزف إليك البذات ونماهدك بلنك أن قدمت إلينا ومت وتولى ابنك المكم مكانك فمسوف نبايعه ونكون له سؤيدين،﴿٢﴾). ورد عليهم المستنصص بارسيال الهدايا والشيول والجواري ، والأموال الكثيرة . وتقدم الحراس رافعين أعلامهم البيضناء لأمين المؤمنين مساهب ترنس ، وفعلا لما رآه العربان فرجوا به وسكتوا إليه وأمن هو شرهم إلى حين. واستمر الوضع على هذا مدة طويلة إلى أن

١- الخلوط : هم جماعة من العرب التقرقين في أفريقيا ويبلغ عددهم فنقاله ما يقرب من ١٠ ألف تسمة ،
 أتضر : القيومي : بثر الجمان ، ج٢، ورقة ١٦٢ .

٣- الفيرمي ، نثر الجمان ، ج٢، ورقة ١٩٢ .

انتهز فرصة استتباب الأمور داخل دولته ، وقرر التخاص من هذا العب، الثقيل الذي كلفه الكثير، فدعا إلى قصره يترش سبعين رجلا من أكابر القرم لدى الخلوط واستضافهم أربعين يوما، هذا، في الرقت الذي أمضر فيه أحد البناجين وأمره بأن يبني له قبة عظيمة يكين إساميها من الملح لاستضافة المستنصر الرجال فيها وجعلهم يشربون حتى ثملوا تماما، ثم المر باطلاق الماء على أساس القبة ، فذاب الملح وتهدمت على من فيها ومات زعماء العربان، ثم سير إليهم جبوشه بعد أن استأميل شافتهم وفرق كلمتهم ، وأخذ يسترد منهم كل ما أخذوه في شكل هدايا ومجامات. فكانت تلك الغطوة الجريئة منه لطعة على وجود كل خصومه ، الذين انهموه بعدم الشرف في الخصومة والغير بالأصبقاء أن النبن أحسنوا إليه ووطنوا علاقتهم به وجديوا البيعة له واوريثه من بعده (أ). ولم يغمض الستنصر عيئيه عن أي عنو مستتر يتعدي له فقد تمكن في اعتاب هذا من استنصال شاقة أولاد عميه الثمياني والمجدور عين تجدير عائل بهم جميعا (أ).

ولعلنا نخلص مما تقدم أن تونس كانت تتمتع بصفة عامة بالاستقرار والرخاء في عهد المستنصر فيما عدا ثاك الفتن والاضطرابات التي استهدفته والتي كانت تثور بين وقت وأخر ، والتي تمكن من القضاء طبها بالصيلة ثارة ويالفتنة والصرب ثارة أخرى ، وعلى هذا فقد أصبحت تونس في عصره عاصمة مثالقة الدخرب كله بلا منازع ، ونشطت بها حركة التجارة، وازبهرت الأسواق ، وكان التجار يتوافدون عليها من كل جهة ، وأبرم المستنصر المديد من المعاهدات التجارية مع بيزا وجنوه وغيرهما من دول الغرب، وعلى أي الأحوال ، فقد ثكرت المهنارة المفصية – إن جاز هذا التعبير – بالعضارة المومدية التي تركت بصماتها على طابع شتى البادين ، فالمقصيون هم ورثة المومدين ، وإذا فقد سعوا جاهدين الحفاظ على طابع مدينة تونس الذي كان الموحدين ضلع كبير في تشييده (1).

١- أبو اللماسن : النهل المباني، ج٢ ، ورفة ٢١٢ .

٢- الفيرسي: للسندر السابق، ج٢ ، رزقة ١٩٥٠ .

١٩٣٠ عسن عبد الرهاب: خلامية ثاريخ ترتس، مر١٩٣٠ .

٤- معد مزالي: تاريخ الريايا الشمالية، مر١٩٦٠ .

هذا، وهناك اشارات صريحة عن العديد من الصداقات التي كان يعقدها المستنصر مع مارك الفرنج ، ومنهم امبراطور المانيا، فيروي أنه بعد أن تخلص من عديه مصعد على منبر من العاج مصغح بالنهب كان تحد عدايا الامبراطور الألماني إليه (١٠)، وقد شكك بعض المؤرخين العرب في نوايا المستنصر نتيجة عنه الصداقات للرجة أن بعضهم وجه إليه عبارة بلته دلايحق أن يلي أمور المسلمين تشبجة صداقاته الوطيعة مع لويس الناسع ملك فرنسا أيضًا ويتهمونه بأن هذه الصداقة كانت صعيا في قدوم حملته على تونس، وفي حليقة الأمر، فإن المستنصر إنما عقد هذه الصداقات دون تقديم أي تنازلات تضر بحصلحته في الاحساك بزمام المؤلف داخل ترنس قبل أي شيء .

لقد ساعد المستنصر على نجاح سياسته هذه هاشيته القرية منه، وعلى رأسها ابن ممه أبو يميى زكريا بن أحدد وولده وولى مهده<sup>(٢)</sup> المؤيد بالله أبو زكريا بحيى بن المستنصر ، فكان هذا الاستقرار الذي نعمت به ترتس من أهم العوامل التي اطمعت قيها الفرنج في الوقت الذي كان فيه بقية المغرب الإسلامي مسرحا الفوضي والفتن والاضطرابات التي لا أول لها ولا أخر،

اما عن احوال مصر قلب العروية والإسلام أنذاك ففي الواقع أن ترنس استعدت سطوتها من الاستقرار الذي تعتدت به مصر على عهد الظاهر بيبرس الذي أرهب غرب أوروبا بتلك الهزيمة التي أنزلها بالمغول في موقعة عين جالوت الشهيرة عام ١٩٦٨هـ / ١٢٦٠م. فقد أزعج المغول العالم بشقيه المسيحي والإسلامي، وأعتبر بيبرس عدا به معهم أمرا يجب أن يقدم فيه كل ما يستطيع ، فقد نالوا من الإسلام وهضارة المسلمين، وإذا قام بدوره في مجابهتهم والتصدي لهم وهينا لمسر من جديد دور الزعامة الديني والسيامي في المشرق الإسلامي. (أ) هذا ، في الوقت الذي كان يوجه فيه أشد الضريات الى باقي المعاقل الصليبية في بلاد الشام، وام يشور ع بيبرس عن عشقد صحافيات عديدة جعلها جمديها لمسالح الجبهة

۱- القريزي: السلوك ، چ١ ، ق٢ ، س٢٢٧ .

٢- اين رسول : نزمة الميين ، ج١ ، ورنة ١٤٤٤ .

٦٠- ابن عبد الطاهر : الروض الزاهر في سيرة اللك الطاهر، ورقة ١٢١٠-١٢١٠ الظفيندي (أحمد بن عبد الطاهر : الروض الزاهر في سيرة اللك الطاهر، ورقة ١٢٥٠-١٢١٠ الظفيندي (أحمد بن عبد الإعام، ١٩٢٠-١٩٢٠م، ١٤٠٠م) من ١٢٠٠ .

الإسلامية(١)، واستعرض من خلالها قوته السياسية والعسكرية على أصحفاته من الفرنج . فيذكر ابن الفرات أنه قدم إليه ذات مرة شارل[٢] أخر لريس الناسم يطلب منه الشفاعة في الارتج عكا الساطية ، وكان بيبرس مرجوبا بجزيرة الروضة ، جالسا فرق الأغشاب . فذهل رسول شارل لم رأى من صناعة السفن والشواني وأدرك غطورة مصر العسكرية انذاك . وكان شارل هذا الد راسل بيبرس من قبل بيشره بفرحته بالانتميار على مانفرد Manford ابن الإمبراطور الألماني فردريك الثاني مماحب منقلية وأنه نمكن فعلا من الاستبلاء على منظية؟؟). وترجع قصبة الصبراع بين مانفرد وشارل هين قام مانفرد الابن الغير شرعي للامبراطور غريريك بمزل الطفل كترانين اللك الاسمى لصفائية وبيت المقيس من المكم وهل هو مكانه . وقد حاز مانفرد أنذاك قدرا كبيرا بما اشتهر به أبره من النظرسة ، ولقي من البابوية كرامية ، كبيرة متلما فقي أبوه ، وأخذ البابوات يسعون البحث عن أمير جديد لعرش منقلية التي خشيفت عرفا وتقليها اسيادتهم . وعثر البابوات على ضيالتهم في شارل كونت انجو وقد التتم أغيه لويس التاسع ملك فرنسا بهذه الغطوة ، ورحب باستئصال شاقة ال الهوهتشتاوين الألمان من معقلية كخطوة تمهينية لضمان نجاح أي خطوة مسكرية يقوم بها مستقبلا . وفعلا في هام ١٢٦٥م / ٦٦٦هـ تقدم شبارل بمساعدة لويس الى ايطالية وأنزل الهزيمة بمانفرد وقتله، وأضحت صفلية وجنوب ايطالية في حورة شارل. الذي سعد كابرا بهذا الخطوة، فبادر بالاسراخ لابلاغ بييرس بها مما يدل على التقارب بينهما،

وعلى أى الأصوال، فقد تمكن بيبرس من جراء هذه الصداقات أن يكون على بينه دائما بتقبار أهل الغرب اللاتيني، مما هيا له قرصة الاستعداد والتيقظ ، بالإقسافة إلى أن هذه المداقات كانت فرصة لاستعراض ثوبة العسكرية، الأمر الذي جعلهم يفكرون مرارا أبل أن يقصدوا مصر ، ولم ثمنعه هذه الصداقات أبدا من توجبه الضربات القاسية ضدهم في بلاد

١- ابن القرات : عاريخ الدول والملواء - ١٧ . مص٦٦ .

٣- كان بقال له ربي جار وجارلا وأسبانا شارل، والقصود بقال شارل ساحب انجو أنثار:

Reinaud , M., extraits des Historiens Arabes Relatifs aux Gueres des Croisades, Paris, 1829, p. 516.

Matthew of Westminster , the flowest of History, 2 vols , London , 1853, vol . II, p. -7 445 .

الشام، وتمكن من استرجاع انطاكية وقيسارية ويافا وأرسوف (۱)، ولم يغفل في خضم هذه الأحداث دور الأرمن في مسائدة الفرنج ، وموقفهم الخطير من للسلمين لصالح المقول . فيدا بارسال سفارة إلى ملكهم هيثوم هيثوم Hethoms يطلب منه دفع الجزية المسلمين ، ظما رفض هيثوم ذلك دارت معركة ضارية بينهم ويين بيبرس ، تمكن فيها من الانتصار عليهم وأسر أماليو معاهم لبن هيثوم، وأعمل للسلمين في بلادهم الخراب والتمهر ما يقرب من عشرين يرما، وغنت مملكة أرمينيا نهيا مباحا أمام السلمين الذين هاجموا المسيمية وأذنة وأباس وطرسوس كما أصاب مدينة سيس العاهمة الكثير من الهدم والتغريب. كذلك هدمت بعض الشلاع التابعة لقداوية إلى أن اضمطر هيثوم في النهاية بعد فشله في المصول على حليف له، ألى طلب الصفح من بيبرس عن واده أماليو مقابل القدية، وتسليم عدد من المدن والقلاع إليه، أسير عند المفول يسمى سنقر الأشقر شطعه وتسيره وتلفذ ولدك ه. وفعلا فعل عثيوم ذلك أسير عند المفول يسمى سنقر الأشقر شطعه وتسيره وتلفذ ولدك ه. وفعلا فعل عثيوم ذلك وتسلم ابنه عام ١٦٨ه / ١٩٧٠م (١). ويهذا نفرغ بيبرس للمسؤليات التي القيت على كاهل المروية والإسلام، تجاه ثونس على ترنس ، ومتى يكون قادرا على لظهار دور مصر ، باعتبارها قلب المروية والإسلام، تجاه ثونس غانه لم يبخل بأي جهد أو مساعدات مادية أو هسكرية لترنس لم ذلك من تقوية الجبهة الإسلام، تجاه ثونس غانه لم يبخل بأي جهد أو مساعدات مادية أو هسكرية لترنس لله في ذلك من تقوية الجبهة الإسلام، تجاه ألم يبخل بأي جهد أو مساعدات مادية أو هسكرية لترنس لله في ذلك من تقوية الحبوبة الإسلام، تجاه ألم يبخل بأي جهد أو مساعدات مادية أو هسكرية لترنس لله في ذلك من تقوية المبدورة الإسلام، تجاه الإسلام، تجاه ألم يبخل بأي جهد أو مساعدات مادية أو هسكرية لترنس لله في نقوية المبدورة ألم المبرورة ألى المن تقوية المبدورة الإسلام، تجاه المبدورة المبدورة أله المبرورة أله المن تقوية المبدورة أله المبرورة أله المبدورة أله المبدورة

ويجدر بنا بعد أن تعرضنا لأهوال العالم الإسلامي وباك المقرب بعدفة عامة وتونس خاصة، أن نظي الضوء على أهوال غرب أوروبا بعامة وقرنسا علي وجه الفعدوس لأهمية ذاك بالنسبة لمهدوع البحث.

إن فكرة غزر اللاتين لترنس ليست في حقيقة الأمر بالفكرة الجديدة على أربويا ، فقد مرت عذه الفكرة بمراحل عبيدة إلى أن تباورت أعدافها وترجمت في شكل العديد من الممالات كان لفرتسا منها نصبيب الأسد، فقد كان الاعتقاد السائد لدى غرب أورويا أنذاك أن امتلاك بيت للقدس من جديد لن يتأتى إلا بعد استقصال شافة مصدر رأس الأفعى ، تلك العبارة التي

١- ابن هيد الطاهر: الريش الزاهر - من١٩٢٧ ، للقريزي: السرك - ج١، ق٢، ١١٧٠ . .

٧- ابن المبرى : تاريخ مفتصر الدرل ، س١٩٥-٤٩٩ .

٣- مناتتاول بالتقمييل موانف بييرس من عملة اويس على تونس في الفصل الثالث،

قالها رويرت كونت ارتوا أثناء هملة لريس الناسع المبليبية في مصدر ، ولكن المسيرة نصو مصر أصبحت أشبه بذكري أليمة كان الغرب يتمتى أن ينساها .

الذا كان لابد من البحث عن طريق غير مباشر يؤدي إلى نفس النتيجة، فكانت ترنس في الشمال الأفريقي، ولم يكن تزعم فرنسا لفكرة المملة المبيدة نحو تونس أمرا جديدا بالنسبة الأوروبيين ، بل كان عاديا أن تكون فرنسا هي أكثر البول تحسسا لهذا الفرش، فمن فرنسا خبرجت أول مسرخة خمد المعلمين عبام ١٠٩٥م من كليبرسونت أيام البيابا اريان الثباني ، وكليرمونت مدينة فرنسية والبابا فرنسي الأصلء وكان أول راهب انخرط في سلك الحملة المبليبية الأولى هو يطرس الناسك الفرنسي ، أضبك إلى هذا دور جد لويس الناسم فيليب أغسطس أحد قادة المعلة الصليبية الثالثة. وإن نسينا غلا ينبغي أن ننسي حملات ثويس التأسم الثالث شد العالم المربي الإسلامي، ومع ذلك يجب الايغيب عن البال أن المركة الصَّليبية من مسيمها مبارة من مملات جامعة قام بها القرب الأرزوبي من أقصاء إلى أقصاء شيد العالم العربي الإسلامي بتجمعه ، وإن مساهمة أي دولة من دول الغرب في أي عملة من المسلات كان يتوقف على خاروفها من سياسية واقتصادية واجتماعية السائدة وقت قيام حملة ما، ولما كانت فرنسا تتمتم بظروف أكثر استقراره ويشامية امتيارا من القرن الثالث عثير الميلادي/ القرن السابع الهجري ، ولذا كان اسهامها في المركة الصليبية واضحا ومميزا ، بل أن بعش العملات مثل حملة اويس التاسع كانت غرنسية المنبغة والطابع ، لقد أعطى هذا ا القرنسا دور الزعامة على ما عداها من دول القرب لتبني الفكرة الصليبية، واستمر هذا الوضح قائمًا حتى نهاية المروب الصليبية المتلفرة في تفريات القرن الرابع عشر المبلادي (أواخر القرن الثامن الهجري).

ويروى ابن خلدون مقائق عامة عن فرنسا تؤكد زعامتها في العركة الصليبية ، منها دأن الفرنسة أمة عظيمة من أعظم دولهم يعنى دول الغرب وقد استفحل أمرهم بعد الروم وصدرا من دولة الإسلام العربية فسموا إلى ملك بلاد الشرق من ناهيتها وتقلبوا على جزر البحر الرومي... ثم سموا إلى ملك ما وراء البحر من أفريقها ويلاد الشام والاستيلاء على بيت

١ – جوزوف بُسيم يوسف : العنوان المعليين على باك الشاب الاسكندرية، ١٩٨٤ ، من ١٠٦٢ .

القدس، وطال ترددهم في ذلك ... وكان ملكها يقصد لويس التاسع من أعظم ملوكهم لنلك العصر ويسمونه ري الافرنسي(١) ومعنى ري في لغتهم ملك افرنس(١).

أما ابن واصل فيتعرض الويس قائلا مركان هذا ربد افرنس من أعظم ملوك الفرنجة وأشدهم بأساء وافرنس هي لمة من الفرنجة "أ. وجاء في أبي للحاسن «أن لويس كان من لجل ملوك الفرنج وأعظمهم قدرا وأكثرهم عساكراء وأوسعهم بلادا وأكثرهم أوموالا<sup>(1)</sup>. وكتب العمري يقول «إنه من أجل ملوك الفرنج قدرا ... وهو عريق للنسب في الملك القديم والمملكة المكفوذة عن السلف ... وله معن كثيرة عامرة وعساكر كثيرة وافرة به كما جاء في موضع أخر من كتابه أن لويس دملك جليل، ليس في ملوك الفرنجة أعرق منه نسبا ولا أرسخ في العليا العليا ...

ورغم كل هذه الأدلة القرية التي تظهر أهمية فرنسا السياسية والعسكرية بين بقية بأنان الغرب، وزعامتها للحركة الصليبية على ما عداها من النول، وسعيها الدائب لانجاح أي دعوة مسليبية ضد الإسلام، إلا أن هذا لايمنع أن لكل جواد كبوة ، والكبوة التي عرت بها فرنسا أبان الحملة كانت ممثلة في العبيد من المشاكل السياسية والاقتصالية والملهبية داخل فرنسا نفسها. ففي أثناء غياب لويس التاميع عن بلاده في حملته ضد مصر كانت القائمة بشئون العكم في أمه الملكة بلانش القششالية (أ). وقد وصلت الأنباء إلى لويس بعد فك أسره من مصر ورحيله إلى بكر الشام بوفاة والدته وكان ذلك في أوائل عام ١٩٥٤م / ١٩٥٤م . ويقول

١٠٠٠ ري الافرنس عن إجدى التسميات التي قطلات على لويس، ومنها أيضًا بواش ، وريد افرنس ، والمزيد
 عن عده التسميات أنظر جوزيف نميم العبوان الصليبي على مجمر، الاسكندرية ، ١٩٨٤ ، ص٧٧ . ٢٠٠٠ .

٢- لين غلون : المبر ربويان للبنط والقبر، جه ، ص١٨٢ ، ٢٥٩ .

آب ابن واعمل (جمال الدين قبر هبدالله محمد بن سايم) د مقرع الكروب في يتى قيوب، ٢ع ، تعموير شمسي (مغطوط)، ارمة ٢٥٠ (ب) ،

أبن المماسن: اللغهان المباقي، جاء رزاة ١٩٨٨.

ه- كلمس (شهاب الدين أبع المبكس المروف بابن غضل) : مشاهير مماك القرنج، من ٢٠٢٠ .

Joinville, Jean de , Histoire de Saint lois , texte original du XI ve . Siècle accompgné =\
dune tranduction en Français moderne per M. Natalis de Wailly, Paris , 1874 , p. 331 .

جوانفيل أن لويس قد تقر كثيرا بهذا الخبر، وأن ذلك أثر على معتوياته وعلى جميع خططه بالأراضي للقيسة (١). فقد كان أمن فرنسا وسلامتها أمام جميع الخاطر لايعني شيئا بالنسبية الويس ، طالمًا زمام الموقف بيد أمه ، ولكن بعد وفاتها شعر بالأخطار التي أمسينات تهدد البلاد، وخاصة من قبل جارته لنجلترا والنبلاء الاقطاعيين. وأدرك أن بقاءه بعيدا عن بالاده سيكون له أسوأ العواقب على سلامة فرنسا وأمنها. فقد ومبلته الأنباء بتقجر المروب الأهلية داخل البلاد، وازدياد مطامع الشخصيات الكبرى في العكم ، وتضحت فرنسا نهيا للمبراع والتنافس بين شقيقي لويس شاول كونت انجو والفرنس كونت بواتييه. هذا، بالإشباقة إلى تقور الأزمات السياسية الفارجية القديمة بين انجلترا وفرنسا. فقد انتهز ملك انجلترا هنري الثالث هذه القرصة ، وقدم إلى فرنسا صحاولا اثارة المؤامرات والبسائس شيد ملكها الغائب عنها، وذاك بتغجير الصراح من جديد داخل مقاطعات نورمانديا وجاسكونيا ويواتبيه ، مستغلا في ذلك المرش الشبيد الذي ألم بالفرنس كرنت برانبيه ونشل سبمون دي مونتفرات ساكم جاسكونيا في قدم الاضطرابات داخل بالده.. ولم تكن توايا عترى شافية على كبار القادة الفرنسيين أنذاك. فالكل يعلم أن انفاقية السلم المقودة بين البلدين قد أوشكت على الانتهاء ، مما زعزع من ثقة فرنسا بنفسها في كبع جماح انجلترا والتمسى لنزعتها السائية المُتَأْمِيلَةَ هُمِد قَرِسَمًا مِنْذُ أَيَامَ أَجِدَاد لُويِسَ التَّاسِمِ"). أَهُمَا إِلَى ذَلِكَ السياسة المُعَالِيَّة المتنفعلة بين كل من البابا الرسنت الرابع Innocent (١٧٤١م- ١٢٥٢م) والاسبراطورية البيزنطية ، وأاتى أثرت بصورة أو بتفرى على ازدياد الأحوال سوءًا داخل فرنسا (٦). وإذا لم يكن أمام لويس خيار في أمر البقاء ببات الشام أو الرحيل، فقد رجعت كفة رحيله عنها ومثلت أمام عينيه الذكريات الأليمة التي مراجها في مصر<sup>(1)</sup>، والأمال العريضة التي ذهبت عباء يون

١- جرزيف نسيم: العنوان الصليبي على باند الشام، صر٢٤١ .

Nangia , Guillattore de, Vita Sancti Ludoivice regis Franciae , Ed. R. H. G.F., t. xx, -7 p. 389 ; cf , also : kitchen, A History of France , vol , I, exford, 1968 , p. 347 .

Bray . A. The Good St. Louis and his times, London . 1870, p. 292 . —Y

٤- القريزي: الساواد ، چ١ ، ٤٦ ، من٧٨ه، أبر الماسن : للنيل الساقي ، ج٢ ، من٩٥٣ ، ابن رسري: نزعة العين ، ج٢ ، من١٩٨-٩٠٩ .

أن يتمكن من تحقيق أي منها(١) لا في مصورولا في بلاد الشام، خاصة بعد أن أصبحت بلاد الشام هي الأشرى مرتما خصيا المشاحنات والفتن بين الصليبيين ويعضهم البعض، وضاءت الكلمة الموحدة وضاح الأمل في جمع الشمل من جديد، وتكوين جبهة قوية بين المرنج الشرق. هذاء في الرات الذي بدأت فيه أوروبا لتصرف تدريجيا عن مساعدة الكيان اللاتيني المتداعي في الشرق بسبب انفعاسها في مشاغلها الخاصية، يضاف إلى ما تقدم أن من بين الأسباب التي عجلت برحيل لويس إلى فرنسا ذلك الخطر الجائم أمامه والقمنود به التتار، خاصة بعد إن فشلت كل محاولاته السلمية لعمل على استمالتهم للمسيحية على للذهب الكاثوايكي الروماني، والثنيام بعمل مشترك شبد للسلمين . وكانت تلك هي سياسة البابوية بصفة عامة منذ أيام اليايا الرسنت للرابع اعتبارا من أواسط القرن الثالث عشر الميلادي (أواسط القرن السابع الهجري) . لقد أضمى الثنار شبحا يهدد العالم بشقيه المسيحي والإستلامي ، وتعامل خبان التكار مم لويس والبنابوية بمنتهى للمكمة والنكاء، وترك لهم للعنان في مصمر، حبتي تتشغل مصير عن المقلافة العباسية في بغداد التي كانت في طور الانهيار إلى أن أتي عليها -الثنار، وقد ظل التنار مجدير رعب بالنسبة الويس الناسع فثرة من الزمن ، وعلى الرغم من الشبرية القاضية التي وجهها بيبرس إليهم في هين جالوت، إلا أن النتائج التي ترتبث على ذلك تركت اثارها على أورويا بصفة عامة وفرنسا بوجه خاص. فيذكر المؤرخ رينو «أنه على الرغم من زعزعة وانهيار قوة التتار على يدي بيبرس ، إلا أنه قامت صداقة بينهما بعد ذلك، وقام بيبرس بالاشتراك مم بوركيه خان كابتشاك ، يعمل موهد شيد مقول بلاد قارس، وأرسل أهم -فملا أسطولا شبشما وشاركهم في هذه المهمة العديد من أمراء أوروبا إما طوعا أو كرها، وقد واجهت هذا الأسطول عاصفة قوية أثت على معظم سفنه ، وما تبقى منه رسا في ميناء عكا(١)،

٣- كابتشاك : مدينة تلع على البحر الأسرية أنظر : . 516 . و 24 Reinaud

٣- لم يقسل لنا معرفة تاريخ هذا التمالف التي تم بين بيورس ومغول كابتشاك غند مغول فارس.

ا- كانت اسبراطورية النتار مفككة ومقسمة وظلت مكذا حتى هام ١٩٧٠م/ ١٩٥٨هـ . فكان خانات النتار في كابتشاك وسيتون بالولاء لمديد آخر غير ذلك القارس في أسيا المسغري وبلاد منا بين النهرين ، وكان البعض الأخر من النتار لاتربطهم علاقات مستدة مع ساكم أسيا المسغرى القارسي خاصة بعد موقعة عين جالون الشهيرة أر لنظر عن ذاك ، والمزيد من التقاصيل من النتار في هذه الفترة :

وعلى الرغم مما في هذه الرواية من مبالغة ، إلا أنتا لانستبعد أي محاولة يقوم بها التقار التقرب من بييرس بعد تلك الضرية القاصمة التي وجهها إليهم في وقت كانت مصر في أرج قوتها ومركز الثقل في الصراعات القائمة يميل بوضوع إلى جانبها ، وليس من الفريب أن يابي بييرس نداء التقار، فكما سبق القول لم يكن بييرس مستاط من عقد صداقات مع أعدائه طالما أن ذلك أن يكون على حساب الجبهة الإسلامية بل لمسلمتها وقد ضرينا أمثلة على ذلك ، ولذا فريما لها إلى نفس الأسلوب مع خان التقار حتى يقربه من الاسلام ويحببه فيه ، خاصة وأن للناظرات كانت قائمة على قدم وساق في بلاط خان التقار بين السلمين والنساطرة ، والكاثوليك واليهود وقد أنت جهود بييرس شمارها واعتنق التقار الإسلام في نهاية الأمر(١)، ويذلك أمن شرهم ويكز اعتمامه على استنصبال شائة الفرنج من بلاد الشام أما انشام أما انشراط العديد من أمراء وحكام أوروبا مع بوركيه خان كابتشاك، فهذا مرجعه إلى حالة الرعب التي عاشوا في غللها فترة غير قمبيرة من الزمن عندما كان التقار يهددون دول الغرب ، واللكريا عاشوا في غللها فترة غير قمبيرة من الزمن عندما كان التقار يهددون دول الغرب ، واللكريا الأليمة التي تركها التنار في نفوس المعبع ظم يمتنع أحد عن طبية نداهم.

أما العلاقات بين روما والقسطنطينية ، ويكلمة أدق بين الكنيستين الشرقية والغربية ، فقد كانت خلال الفترة التي وجهت فيها العملة إلى ترنس سيئة الغاية. إذ ازداد العداء بين الالاتين الكاثوليك والاغريق الأرثونكس والتخذ مظاهر عديدة من العنف ما جعله وصحة عار لكلا الكنيستين ، وقصة غير مشرفة العالم المديحي أجمع (٢)، وكما أكد أحد المؤرخين الفريين العديثين وهو ستيفن رانسيمان في مؤافه عن «العضارة البيزنطية (٢)، أن هذه الخلافات المنهية المنافع المنهين قد عالت بين كل من روما والقسطنطينية ويبن

Reinstad., p. 516; Degwigner, Histoire generale des Huns, des Tures., des Mongols et = des autres tartures Poris, 1756-8, vol. III. pp. 527; Howerth, H., History of Mongols, London, 1876-1927, vol. IV., pp. 93-4.

Atiys, A.S., Crusade in the Later Middel Ages, London 1934, p. 256; Amold, T.W., =\
Presching of Islam, London, 1935, p. 219; Conder, C.R., Latin Kingdom of Jerusalem,
London, 1897, p. 366.

٣٠٠ جورزيف شبيم يوسف : العدران السلويي على بانه الشام، عن ٢٠٠ .

-4

تقديم أي عون إيجابي النال لويس التاسع حين كان يستعد القيام بحملته خند ترنس، ظم تكن بيزنطة إذن مستعدة المساهدة في حطة مطيبية جديدة لأن العلاقات بينها ويبن مسيحيي غرب أوروبا كان يسودها الفتور والكراهية بوجه عام. ولم ينس البيزنطيون ما فعله الصليبيين بهم في الحملة المنابعينة الرابعية عام (١٢٠٤م / ١٠٦هـ) تلك الصملة التي فشات في تحقيق أهدافها سرى سلب القسطنطينية ونهيها بعد أن تأسست امبراطورية لاتينية بها، وقد أدى ذلك إلى اتسباح شبقية المسراح والبخشياء بين شيقي العالم المسيسس. وعاني اللاتين في القسطنطينية الأمرين، خاصمة بعد أن قامت حكومات بيرنطيه في المنفي سراء في نيفية في أسيا المحفري أو في طرابيزون على البحر الأسود أو في شبه جزيرة البليبونيز في ظل هذه الظروف التي كنان يمر بها العالم الأوروبي لم يكن من المسهل على لويس التناسع توجيه الاعتصام إلى مملكة اللاتين في القسطنطينية قبل استرداد البيزنطيين ملكهم الضبائع ولكته المشرها لهزما الايتجزأ من كبانهم في بات الشام. وقد وانته الفرمسة هين اشتبت الخلافات بين لماكمي مارابيزون ونبقيه المتنافسين إلى مناصرة كومنين العظيم Commène على يوسنا فاتاس John Feitz الذي كشيرا ما أزعج اللاتين بالقسطنطينية. وعلى الرغم من أن تلك الخطوة قد شدت أزر طرابيزون شد نبقيه ، إلا أن الصراع استدر طريلا بينهما إلى أن تمكن الامبراطور ميةائيل بليوارجس Michael Piliologas من وضع عد نهاية لهذا المبراع في عام ١٣٦١م / ١٥٨ه. ( وهكذا فقد لويس الأمل نهائيا في مساعدة بيزنطة له وهو يستعد لتوجيه حملته شد تونس

أما أحوال الكيان الصليبي المتداعي ببيات الشام أثناء اقامة لويس في الشرق فلم تكن أحسن مما كانت عليه في غرب أورويا، فقد استشرى الفساد والشرور والتمزق بين كافة الطوائف المديحية مناك لدرجة أنه فقد حماسه في البقاء في الأرض المقسة وفكر في العردة إلى بالاه وقد شجعه على ذلك وفاة أمه بالانش حسيحا أسلفنا ("). فاجتمع بمجلسه

Joinville, pp. 272-274; Cf. also: Guizot, M., St. Louis, London 1809, p. 135. - \

وأيضا : جوزيف نسيم: العرب والروم واللاتين ، الاسكندرية، ١٩٨٢ ، س١١٠ ، موزوند : المروب القصة، ج٢، من ٢٤٠ .

Nangis, Vie de Seint Louis, p. 839 ; Cf. also ; Archer and Kingsford, p. 410 .

الاستشارى وعرض عليه الأمر، وذكر أن الواجب يمتم عليه الدودة إلى بلاده بعد أن قدم القضية المطيبية كل ما أملاه عليه ضميره واغلامته لها، ومن الغربب أنه وسط هذا الضياع والتمزق ، وفي معمعة هذه المائة المتربية التي ومعلت إليها الفكرة المطيبية ، يذكر رينو وأنه أثناء اجتماع لويس بمستشاريه في مبناء عكا قبل الرحيل أعلن عن نيته في القيام بحملة مطيبية جديدة ضد ديار الإسلام، وأنه أبلغ قعلا مندوب البابا بمدينة يافا عن رغبته تلك، وطلب منه أن يبلغ كل امراء الغرب بانتظار معدور اعلان رسمى لاخراج هذه الفكرة إلى حيز الواقع، وأن تبلغ كل المراء الغرب بانتظار معدور اعلان رسمى لاخراج هذه الفكرة إلى حيز الواقع،

وهنا لابد أنا من ترخى الجنر في قبول هذه الرواية. فالواقع أن حالة أوروبا بشقيها وافرنج الشرق كانت تدور إلى اليفس والقنوط. وأصبحت الفكرة المعليبية أشبه بعنامرة فاشلة وشفية خاسرة با لتسبة لهم. وكان صوت العقل أنذاك لايمكن أن يعلى عليهم بفكرة افضل من محاولة رأب الصدع أولا لا الدعوى لعرب جبيدة (أ). فقد شاب الفتور النام الفكرة الصليبية انذاك إلى أن تقلمت وانكمشت ، وبدأ الناس في الغرب يتغضون من حولها ويتشككون في جدواها وفائنتها بعد أن فقت أوروبا زهرة شبابها فوق أرض المحركة بين قتيل وأسير وجريح ، وأزداد الشعور بالمرارة والمعتد ضد المنادين باحياء الفكرة العطيبية في الغرب، وأصبح الرأي العام المداد للحرب ضد العرب أشبه بسريان تيار قوى بين الغرب، فكان هذا سندا قربا لموقف العرب في النقاع عن قضيتهم (أ). وما يؤيد ذلك أن فكرة الاعداد للحملة التاسعة والأخيرة العرب عد الاجتماع الذي عقده لويس بعوالي اثنين وعشرين عاما، أي بعد أن رأب لويس ظهرت بعد الاجتماع الذي عقده لويس بعوالي اثنين وعشرين عاما، أي بعد أن رأب لويس المسلم المرت في النواء المناسبة الموادة أن استردت أوروبا إنفاسها اللاهثة بعض الشي والمقيقة العراض بحملة جديدة ضد السلمين لمو عار الهزيمة المتى مني بها في الشرق الأدني الأسلرة الأوس كانت تصدوء فقط الأدني العراض بحملة جديدة ضد المعلمين لمو عار الهزيمة المتى مني بها في الشرق الأدني الارس كانات المورة الإن الوس كانت تصدوء فقط الأدني الأوسكادي ولكن رينو بالغ في التوقيت الدعوة لهذه المعلة. ومما يؤكد مذا الرأي أن لويس كا

Reinaud, p. 517.

<sup>- - 1</sup> 

٣٤١ مرتروند : المروب للقصة، ع٢ مس١٤٤ .

٢- المدران السليبي والرأى العام الغربي، مقال التكترر جوزيف نسيم من سلسلة المسلمرات العامة،
 الاسكندرية ١٩٦٨، مس٢٥ .

يقول سونروند لم تزده الممن إلا كراهية ورغبة في الانتقام من المسلمين ولم تقض أبدا على روح الجهاد شدهم، فقد كان اويس أشبه في عدائه لهم بقطعة الذهب التي مهما مرت عليها الآيام فلن تتغير وإن تضعف ٢٠١٠. ولمل ذلك يرجع إلى تلك التنشخة الدينية للتسزمشة التي النشائه عليها أمه بالإنش منذ تعومة أظافره ، حيثما كانت تقول له أنه أهون عليها أن يموت من أن يقتترف اثما يغضب الله(١٠). واتك انعكست عليه هذه التربية وبسيطرت على حواسه ومشاعره، وتركت أثارها بشكل أو بأخر على مشاريعه وتصرفاته وما يهمنا في هذا الأمر أيّه بعودة اويس إلى قرنسا في أوائل عام ١٢٥٤م/ ١٥٢هـ تمكن من قرض سيطرته على البلاد ورقع الآلام عن شعبه ، وأزال اللمن وقضى على الاضطرابات والصراعات المثهبية التي تفاتم خطرها عن فترة غيابه، يقول جوانفيل القد عاد أويس إلى بلاده ، وبمقظ العبل لشعبه، وكثت أشاهده مرات عديدة في فصل الصيف هين كان يسمع القداس وهين كان يشجول ليروج عن انفسه، لم يمنع أحدا من شعبه مطلقا من أن ياتي إليه، ويلبي جاجته التي يعرضها عليه ، سواء كانت مساهدة أو هلا للشكلة فكان يستمع لكل الشاكين ، وكان يتفق بسخاء على شعبه -من المعتاجين ، سواء كانوا أرامل أو يتأمي أو ممن تحتاج لنقود لزواجها ٦٠٠٠. ولم يفعل لويس ذلك إلا عن نقارة تفسه ورغيته المبادقة في أن يصفو عن فرنسا كل ما ألم بها من مرارة الثاء غيابه عنها . وهكذا بغضل مكمته وقدرته استقرت الأرضاع سريعا داخل بلاده<sup>(1)</sup>، ولكن لم يغب عن ذهنه ولا عن ماوك وأمراء أورويا تلك القوة الإسمائمية الأشذة في النصو والتي باتت تهيد بقايا الرجود الصليبي المتباعي في بلاد الشام ، خاصة ما فعله الظاهر ببيرس في بافا رقيسارية وانطاكية وأرسوف وغيرها من المن التي سقطت تباعا ويسرعة في قبضته .

 $T_{co}$ 

Joinville, pp.10-38, 49 ; Geoffroy de Beaulieu , Vita et Sancta conversatio Piae me- - <sup>†</sup> moriae Ludovici neni regis Franconum, Cf. Michaud, Crois, VI , paris, 1822, p. 202; Guill. de Saint . Pathus . les Mignetes de S. Louis , pp. 195-197 .

Chronique Anonyme des rois de France, R.H.G.F., 4 xxi. p. 83.

وأيضًا موثروند : المروب للقسة ، ج٢، سـ ٣٤٢ .

٤- أبن اللماسن : القنهل المنافيء ج٢ - بريَّة ٩٩٦ (أ) .

وأصبحت أحلام أوس وأرروبا ألعوبة منهلة في أيدى بييرس والمسلمين الدرجة أن بييرس أرسل إلى أويس رسالة بالفة الاستفزاز قال أه فيها دأننا ملكنا انطاكية بالسيوف والجنوب التي تركت قبل رحيك ، وأو هضرت وشاهدت قبور موتاك قد بقرت وقصورك وحصوتك قد حرفت وحوات إلى دمآر ، اصدمت من هول ما رأيته (أ). كان هذا الوصف لحال الصليبيين بيلاد الثنام من العوامل الرئيسية التي جعلت من قرنسا المستقرة وقتها شيئًا أشبه بفوهة البركان التي تفجرت من أجل النداء لحملة جديدة ضد ديار الإسلام ، وكانت وجهتها تونس هذه المرة وقبل الاستطراد في موضوع العملة والدعاية والتبشير بها في أوروبا لابد من استغلاس الأسباب التي أنت إليها، وهي أسباب عديدة متشابكة متداخلة في بعضها متفاوتة استغلاس الأسباب التي أنت إليها، وهي أسباب عديدة متشابكة متداخلة في بعضها متفاوتة التنظير ما بين رئيسية وثانوية مباشرة وغير مباشرة.

لم تكن هملة لويس على ترنس ولاية قيصدية المنامرة جديدة، بل هي فكرة قديمة نفسجت ونعت على مر قرنين من الزمان ، وجسعت أهدافها في العديد من الحملات كانت آخرها تلك العملة ضد تونس، ولم تكن تونس هي بيت القصيد، بل كانت مصدر هي مكمن الغطر والقرة الإسلامية التي أصبح الغرب يعمل لها الف حساب، ولقد أدرك لويس وكبار ساسة أوروبا أن قصد مهمر مرة أخرى ويصورة مباشرة مثلما حدث في حملته الأولى عليها، من المؤكد أن نتائجها أن تكون أفضل من تجربته الأولى عام ١٧٤٨م / ١٤٦٦هـ ، فقد تمكن المصريون والتها من الزال هزيمة فالممة به ويرجاله على ضفاف النيل، (١٤)، حين تم القبض عليه وأسر بدار ابن لقمان في المنصورة ومعه جمع كبير من كبار قالته وشقيقاه شارل كونت انجو والفونس كونت بواتييه إلى أن تمكن من افتداء نفسه بشوال كثيرة ورحل عن مصدر بعد أن سلم المصريين مدينة بمباط، وقد أهدرت بالفعل كرامة لويس، وتحطم كبرياؤه فسعي جاهدا للرحيل إلى بلاد الشأم أسلا في جمع الشمل من جديد. فكان ذهابه إليها حملة متكاملة رغم عدم انسامها بالطابع العسكري، إلا أنها أخذت طابعا سياسها احملاميا بعد أن فشفت جهوده في قيام بالطابع العسكري، إلا أنها أخذت طابعا سياسها احملاميا بعد أن فشفت جهوده في قيام بالطابع العسكري، إلا أنها أخذت طابعا سياسها احملاميا بعد أن فشفت جهوده في قيام بالطابع العسكري، إلا أنها أخذت طابعا سياسها احملاميا بعد أن فشفت جهوده في قيام بالطابع العسكري، إلا أنها أخذت طابعا سياسها احملاميا بعد أن فشفت جهوده في قيام

٧- مرتزوند : المرجع السابق ، من١٤٠٠ .

٣- أشار ابن النفد إلى أن سلطان ترض انذاك الأمير أبو زكريا المغمس ، كان قد أرسل إلى صديقه مساهب مهمر ، المسالح نجم الدين أبرب يطمه بقدوم هذه المحلة ويعان له عن أمنيته في تقديم المونة المسكرية واكنه لم يتمكن من ذلك شوفا عن عدوه مسلمب مستقية المجاورة له وخوفا عن أعراب أفريقيا .
والمزيد أنظر ابن القنف ، الفارسية في تاريخ النواة للمفسية، ص١١٧٠ .

حملة مسكرية جديدة، ولولا موت والبته فجاة لربما أطال اقامته في بالد الشام، محاولا امسلاح الفساد الذي استشرى بين العمليينين هناك، ولكنه عاد مسرعا إلى فرنسا خاسرا كل شي/(۱) بالنما على ما فعل ، مزينا لله حل به ويكرامته ، وذلك وفقا لرواية مؤرخ سيرته جان دى جوانفيل/۱)، وهذا الفشل بعد من الأسباب النفسية التى هيات الجو لقيامه بحملته الثالثة والأخيرة التى اختتمت بها العروب العمليبية المبكرة، أضف إلى ذلك العامل موامل سياسية أغرى من أهمها ما أشار إليه للؤرخ رينو من «أن لويس جمع بالفعل مجلسه الاستشارى وعرض عليه ضمورة قمع مصر كاوة سياسية خطيرة أعسحت تهدد أمن وسلامة العمليبيين في بلاد الشام، وذكر أنه من المستحيل التوجه إليها مباشرة بعد تاك الضرية التى تلقاها على خطاف النبل، وأقترح ضرورة التوجه إلى تونس في الشمال الأفريقي حتى بمكنه تطويق مصر برا ويحرالا)، حيث أن ترنس له بها عسبيق حصيم وهو المستنصر الحقيمي الذي يبدى استعدادا دائما المنداقة قوية مع لويس ، بل أنه وعد في مرات عديدة بدخول المسيحية ، روغم أن عذا السبب يعد من جملة الأسباب الدينية الحملة ويمتجر في نفس الوقت أمد أعداف أنمركة المطبيبية. رهو نشر المسيحية الغربية في العالم العربي الإسلامي، إلا أننا نعتبره من أكبر الدوافع السياسية التي شجعت لويس على المني قدما نحو تونس ، وقد أكد المقريزي ذلك، الموردة الدائم السياسية التي شجعت لويس على المني قدما نحو تونس ، وقد أكد المقريزي ذلك، بل أنهم المستنصر بمنالاة الغربية قائلاه أنه لايحق لأن بلي أمور المسلمينه التي شعود آلفرنية هيافت ويورد المالمين المورد المسلمينه التراك المدافع المورد المسلمينه التراك المورد المسلمينة التي شعود المناك المورد المسلمينة التي شعود المناك المورد المسلمية المراك المؤرد المسلمية المراك المورد المسلمية المراك المورد المسلمية المراك المؤرد المسلمية المورد المؤرد ال

Rothelis , t. 11, p. 609 ; Joieville , pp. 150-160; Reinaud, p. 517 ; C7 . also Guizot, St.,-1. Louis , pp. 135-136 .

انظر أيضا ؛ أبو المعاسن : النجوم الزاهرة ، ج٦ ، ص٦٦٤ ، أبو المعاسن : المنبل المسافي ، ج٢ ، ورقة ، ٢٥، ابن الغرات : تاريخ الدول والكولم ج١١ ، لومة ٢٧، ابن أبي مينار: المؤنس في أشبار أفريقيا، مر١٢٨، الكتبي : فرات الوفيات، ج١، مر١٨٠ ، والملولم ج١١ ، ارسة ٢٢ ، الكتبي : فرات الوفيات، ج١، مر١٨ .

٣- الله أغرى استاني أند. جوزوف نصيم بحثان كالماجن عن حملتي أويس التاسم على مصدر وبالله الشام،
 أنظر حملته على بالله الشام، جريده - 4- م موتروند : الحروب المقسمة، ج٢، حرية؟؟ .

Nungis, p. 447; Reinaud, 517.

وأيضا أبر التماسن : للنهل المسافي، ج٢ ، ورقة ٦٠٠ أ، الكتبي: قرات الوقيات، ج١ ، من٨٤٠٠٠، القريزي: السكران ، ج١ ، ق٢ ، من٢٠٠ ، ابن القرات : تاريخ الدول، ج١ ، أومة ٢٧ .

٤- سعيد عبد النتاح عاشور: تاريخ المركة السليبية ، جزءان القاهرة، ١٩٦٢ ، ٣٤ ، من١٩٧٨ .

إلى هذا سبب سياسى أخر الايمكن تجاهله ألا وهو الدور الذي لعبه شارل كونت انجو أخو لوس التاسع في اقتاعه بالتوجه إلى تونس - فقد أصبح شارل بعد أن ألحق الهزيمة بمانفرد ابن الامبراطور الألكني فردريك الثاني(\*). ملكا على جنوب ليطالها وصقابة ، وكان بنو حفس ينفعون جزية سنوية لمانفرد مقابل عماية تجارتهم بالجزيرة من قرصنة المعقليين، فلما اعتلى شارل عرش معقلية رفض المستنصر الاعتراف بمقوق شارل السياسيين وأعلنوا جميعا تمردهم على شارل!\* فكان ذلك سببا سياسها عاسما في قيام العملة وتوجهها ضد تونس ، بنوسيع أملاكه على حساب شمال أفريقها ، وتوسيع مجال تجارته في حوض غربي البحر بتوسيع أملاكه على حساب شمال أفريقها ، وتوسيع مجال تجارته في حوض غربي البحر بتوسيع أملاكه على حساب شمال أفريقها ، وتوسيع مجال تجارته في حوض غربي البحر بتوسيع ألملاك على حساب شمال أفريقها ، وتوسيع مجال تجارته في حوض غربي البحر بتوسيع ألملاك على مصر ، ذكروا أن تونس أضطلها ، لأن الطريق من صربينيا إلى مصر بستغرق ثلاثين بوما ، وإذا يستفرق ثلاثين بوما ، وإذا المتناز اللونج بستفرق ثلاثين بوما ، وإذا المدينيا بالذات الأنها تقع ضمن أملاك أخيه شارل وكان لويس قد عقد أمالا كبيرة عليه في السردينيا بالذات الأنها تقع ضمن أملاك أخيه شارل وكان لويس قد عقد أمالا كبيرة عليه في شمردينيا بالذات الأنها تقع ضمن أملاك أخيه شارل وكان لويس قد عقد أمالا كبيرة عليه في المردينيا بالذات الأنها تقع ضمن أملاك أخيه شارل وكان لويس قد عقد أمالا كبيرة عليه في شمن أملاك أخيا المناة المعلة .

ويناء على هذا، فإن فكرة الفتيار تونس قد صاهبها العديد من المناقشات إلى أن استقر الأمر أخيرا عليها غرقمها الاستراتيجي المتاز الذي بعد من أهم الأسباب الاقتصادية لهذه العملة، قحينما بذل شارل كونت أنجو جهوده لاقناع أخيه بالترجه إلى تونس، كان هذا نابعا من مصالحه الغاصة وأطماعه التهارية على ساحل شمال أفريقيا حسيما أسلفنا ، ورغيته في ترجيب الضربات ضد المفارية الذين برعوا في التجارة، وركوب البحر لدرجة أنهم نافسوا ويشدة التجار الفرنج في صفية، واستقمل خطرهم على أملاك الصليبين في ايطائيا ، منذ أن استقلوا عن جسد الدولة الأموية بيان الشام، وسعوا جاهدين لتكوين أسطول بحرى عظيم بلغ نرويته في القرنين الثالث والرابع للهجرة (الناسع والعاشر المبانديين) (١٦)، ويضيف نانجي قائلا

Nangis, p. 439; Cf. also: Guizot, St. Louis, p. 135.

وأيضًا حسن عبد الرهاب خلاصة تاريخ ترضي مر١١٢ .

٢- موټروند: المرجع السايق، ج٢، سر،٢٤٩ .

٧- السيد عبد العزيز سالم ولشرون : البحرية للصرية، ص٤٦٥، سعيد هاشور: العركة للصليدية، ع٢٠ - 8cgor , Saint, Louis, pp. 155-157 .

«أن تجارة تونس أصبح باستطاعتها الرقوف على قيم المساولة مع تجارة الصليبيين عاماً!'). وإذا وجدنا شارل ملينًا باللهفة نحو ترسيع سلطته بلخضاع سولطهم وقدم تجارتهم(٢) وقد شجع أتعديد من القادة المسيحيين المنشرطين في سلك الحملة اللك لويس قائلين له وأن اخل ترنس سيعم الغير علينا جميعا ، فهي ملينة بالنهب والفضة والثروات الكثيرة﴿٢٠). وهذه اشارة راضحة تدل على الاستقرار الاقتصادي الذي كانت نتمتم به تونس انذاك ، حتى إن أهد المؤرخين ذكر دأن تلك المملة إنما جاءت لتكون سبيبا في اتلاف الأسوال الكثيرة التي تركها أبو زكريا لابنه المستنصر الذي اضطر أمام هذه الضندوط الصليبية إلى اخراج الأموال وانفاقها على الأجناد والمصنون والأمراب استمدادا للقاء المدريالا، مما كان له اسوأ الاثر على طروف تونس الاقتصادية فيما بعد، وفيما يتعلق بالأسباب الاقتصنادية لهذه المملة، بثك الدرافع التي لايمكن تجاهلها ونحن في معدد تحليل عرامل تيامها . يترل ابن غلدون وإن لويس لم يلتزم باللماهدة التي علدها مع المسريين بعد قك أسره في النصورة <sup>(د)</sup>، فعزم على التوجه إلى ترنس متنجنيا طيها ، وتعلل بأن بعض تجار الفرنج لشنكرة إليه بأنهم ذهبوا إلى المستنصر بشكون له أهد رجاله ويسمى واللياليء وكان المستنصر قد قتل هذا الرجل $\Omega_1$ شكرا إليه بأن لهم لديه مبلغ ثلاثمانة دينار، ولم يكن معهم ما يستندون إليه، وطلبوا من المستنصر بأن يدفع لهم هذا البلغ فرفض ، فشكره إلى ملكهم الذي امتعض من المستنصر وعزم على غزو بلاده الأ.

١٠٠ لقد تشطت ترش في تصدير العبرب والبغور وزيت الزيتون والشمع والعوت والملح والأنصفة والمرجان وبعض الأسلمة والجنود والعموف وكانت تستورد بعض أنواح الطيور والبلور والغشب للمعترج والأسلمة والتوابل والعماور والكتان وغيرها، أنظر محمد مزالي : تاريخ الريقيا الشمالية، من١٩٦٠ .

٢- موتروند : المروب القيسة ، ٢٤ - من ٣٤٩ .

Nangis, pp. 478–479 . –T

أبن أبي دينار: المؤسر في تاريخ أفريقيا وتونس، حر١٢٨ .

 <sup>• •</sup> حسرل الترزام لويس باللماهدة من سعمه الثنار جيرزيف نسبيم: المعوان المطيبي على سمسر، مرد٢٠ م العدوان السليمي على بالد الشاب س١٩٢٠ .

١٥- نكر أن هذا الرجل كان يعمل في رتبة وزير زمن المختصر المخصى وقد أسدر حكما باعدامه وثم ينسن لنا معرفة سبب هذاء أنظر محمد مزالي والبشير بن سبلامة: تاريخ افريقيا الشمالية، من ١٨٠ .

٧- ابن خادرن : العبر وديهان للبتية والغير، ج١٤ ، عن ٢٩٠-٢١٠ .

وعلى الرغم من سطحية هذا الدائع وعدم امكان التسليم به ، لانه من غير المعقول ان حادثًا فرديا مثل هذا تعد له حملة كبيرة نشمل غرب أوروبا من اقصاء إلى أقصاء ، إلا أنه يلقى الضوء على طبيعة المعلاقات الاقتصابية بين تونس والدرب، والتي اتسمت بالطابع العدائي وشابها الفتور في بعض الأصيان، وكان هذا عاسلا مساعدا للانتقام من التونسيين.

وألى جانب ما تقدم ، يوجد العديد من الدولفع الدينية المملة. فقد أجمع عدد غير الله المسائر الأجنبية على موضوع العرض الذي قدمه المستنصر الويس باعلان رغبته في ترك الاسلام ودخول المسيحية. فيذكر نانجي «أن ثمة مراسلات وسفارات متبادلة بين ملك تونس وأويس، كان المستنصر يعرض فيها ميوله المسابقة تجاه للسيحية ، ورغبته في ترك الديانة المحمدية ، لدرجة أنه عندما توجه لويس إلى تونس لم يكن لديه أدنى شك في أن سيوفق في ادخاله في المسيحية ، المس

وقعاد بدأ علم لويس يكبر ، وأخذ يتعدور نفسه وهو بنشر الدين المسيحى في شمال أفريقيا . ومما زاد من تعدوره هذا نلك المعاملة الطيبة التي كان يبديها المستنصر تجاه المسيحيين لدرجة أن لويس كان يحدث نفسه قائلا «حتى لو لم أتمكن من نشر المسيحية في تونس، فسيكون لي العظ في جمع محاصيل هذا البلد مع بداية شهر أغسطس القادم (٢) ولم يكك أويس عن التحنى والدعاء في كل صلواته لتحقيق هذه الأمنية التي كانت تجيش في عدره ، وكان دائما يبتهل إلى الرب قائلا «أيها الرب أنني أعتقد في هذه المرة حين زهابي إلى عدرس سنكون الصديق والأخ والعليف وإني سنقوم بهذا العمل بتك الارادة الطياء (٢).

Nangis , p. 478; Michaud ., Crois VI , p. 202; Cf , also Hassall , France , p. p. 38; -\
Archer and kingsford, p . 40; Guizot , St . Louis , pp. 135-136; Miller , Hist . , t. II
pp. 43-44.

٢- أغسطس ١٧٧٠م / معرم ١٦٦٩هـ، هو نقس الشهر الذي شهدت فيه العبلة أسوة مراسلها على أرش
 تونس بعد تقشى الوياء في الجيش، وهذا ما ستعرض له بالتقصيل فيما يعد.

وهكذا تمكن لويس من اقتاع الجميع بأن الذهاب إلى تونس غيه أرضاء السيد المسيح بالبخال شعبها في المسيحية على المذهب الروماني الغربي، ولكن إن كان هذا صحيحا فلماذا طلب المستنصر من الظاهر ببيرس ضرعة ارسال المساعدات لدفع قوات لويس(۱)؟ ولماذا تُخرج المستنصر كل ما لديه من أموال وعتاد استعبادا لملائلة هذا العدر(۱)؟ ولماذا تحرش المستنصر بالتجار المسيحيين في بلاده ورفض أن يرجع لهم أموالهم(۱)؟ ولماذا تحدي شارل كوت انجو ورفض بفع الجزية له كما كان يبقعها لأل هونشتاوفن(۱) من قبل ؟ ولماذا يظهر الضعف والفزى وتونس تعيش عصرها الذهبي على عهده وفي ظل هذا الاستقرار يمكنها مواجهة الدور(۱)؟ وفي الواقع لو تمكنا من الاجابة بحيدة كاملة على هذه التساؤلات ، سنجد أن كل هذه التساؤلات ، سنجد أن كل هذه التساؤلات الصواب ، وأن هذه التساؤلات المدواب ، وأن هذه

حقيقة لقد أيدهم في هذا الرأى أحد المؤرخين المسلمين القدامي وهو القريزي، هين أتهم المستنصر بأنه لايحق له أن يلى أمور المسلمين، ولكن هذا لايعتبر سندا أو دايالا يؤكد ما ورد في المسادر اللاتينية بهذا الغمسوس.

ولاشك أن هذه الادعامات لانتعدى مجود صداقات عقدها المستنصر مع أويس تحقيقاً المصدائع المشتركة، شائه في ذلك شئن اللك الكامل محدد ومن بعده الظاهر بيبرس، فهل أنهم أحد منهم بيبرس أو الكامل محدد بمثل هذا الأمر، أن مثل هذا الأمر لم يحدث لأن بيبرس والمستنصر لم يعملا إلا لصالح الجبهة الإسلامية.

ولكن يجِبِ الا نغفل عن زمننا ما تميز به المستنصر من دهاء وغيث مع أعدائه ، فصداقته ورعوده مع لويس كانت تحمل في طياتها معان آخري وهي أنه كان يتعني في قرارة نفسه أن

أبن القرات: تاريخ القرل والقراء، ج١٢ ، أوحة ٧٤ .

٢- (بن أبي دينار : للؤنس في تاريخ أفريقيا وتونس، مر١٢٨ .

٣- معند القبيب : لِبِ الْتَارِيخِ، مردد القبيب :

<sup>-1</sup> 

وأيضًا معمد مزائي: تاريخ أقريقها الشمالية، من ١٨٠ -

ه - ابن خلاين : العبر ، ج٦ ، ص-٢٩-٢٩١ ،

ينجح في ممالاًة عدوه بالفارج حتى لايفتح على نفسه جبهة معادية جديدة بالإضافة إلى خصومه بالداغل وهم ورثة للوحدين من بني مرين ويني عبد الواد، وعربان افريقيا بالإضافة إلى عدو آخر وهو شارل صاحب صفاية، غمن خلال عدد الصداقة نجح المستنصر في أن يسك العصا من منتصفها وأظهر نفسه صديق الجميع في حين أنه لم يكن يعمل إلا الصلحته الذاتية في أن يعافظ على حكمه وسلطانه على تونس .

وفي هذا العدد يجب ألا تنسى الممادئة التي تحت بين اويس التاسع وبين مؤرخ سيرته جوانفيل أثناء حماته على مصر فيشير جوانفيل أنه بعد اغتيال سلطانهم تورانشاه ؟ اقترحوا في اجتماع لهم أن يهبوا عرش السلطنة المصرية الملك الويس التاسع، وأن هذا الاقتراح ثم يحل دون الموافقة عليه إلا وثوق هؤلاء الأمراء من أن الملك الفرنسي لن يقبل ذلك العرض لأنه لن برضى أن يرقد عن دينه، وأنهم إذا جعلوه سلطانا عليهم فاما أن يرغمهم على اهتناق المسيحية وإما أن يقضى عليهم، يقول جوانفيل في هذا العمدد : «سائني الملك ذات يوم عما إذا كان من رأيي ، إذا عرضت عليه مملكة مصر أن يقبلها ، فلجبت أنه أن قبلها لأرتكب خطأ كبيرا بعدما راهم يقتلون ولي نعمتهم يقصد المعلم تورانشاه. وقال لي الملك أنهم لو عرضوها كبيرا بعدما راهم يقتلون ولي نعمتهم يقصد المعلم تورانشاه. وقال لي الملك أنهم لو عرضوها لايعقل أن يقبل المصريون لحكمهم إلا رجلا مسلما مصريا، يتضح منها أن الهدف الرئيسي لايعقل أن يعرك لويس في كل حملاته وفي أصلام يقطته هو نشر المسيحية الغربية بين المسلمين، إلى جانب القرسع والاستعمار وجميعها أقاويل غير معلولة ولامقبولة ترددت كثيراً المسلمين، إلى جانب القرسع والاستعمار وجميعها أقاويل غير معلولة ولامقبولة ترددت كثيراً

وعلى هذا ، يمكن القول أن المستنصر كان داهية حريصا على دينه، نجح في خداع لريس إلى أبعد العنود فهر لايمكن أن يكون قد فكر في التحول إلى المسيحية، ولايمكن أن تكون قد غطرت على باله هذه الفكرة، وسوف تكثيف لنا أحداث العملة في تتابعها الزمني صدق هذا القول، وقد ألم المؤرخ الفرنسي ميشو بأن لويس كانت لديه مجرد أمال في ادخال ملك تونس إلى المسيحية، ولم تكن هناك توايا مبيئة وكبيرة على هذا الموضوع (١)، ويدعم هذا القول كل

Joinville, p. 200 . cf. elso : Davis, E. J. The invasion of Egypt in A.D. 1249 by Louis -\
IX of France, London 1897, p. 66.

من ميلر وجيزو وأرثر هاسال النين أشاروا اشارات مبريعة في مؤلفاتهم مقادها أن موضوع السيحية كان مجرد أمنية داخل اويس وليس اتفاقا صريحا ومبرما<sup>(۱)</sup>، ويكلمة أدق كانت مجرد أحلام أو أضفات أملام .

وبالإضافة إلى كل عنه العوامل مجتمعة ، فهناك سبب شخصى آخر ذكره ابن أبي دينار .
إذ علل قيام الصعلة «بوجود عدا» شخصى بين لويس والمستنصد حين ذكر لويس زات يوم
بحضرة المستنصر فهضم من جانبه وقال هذا ... الذي أسره الترك والمتدى ناسه غياغ هذا
القبل لويس فحقد عليه وعزم على غزو تونس» خاصة وقد وصلت إلى مسالم لويس بعض
الإبيات الشعرية التي ذكرها الشاعر جمال الدين بن مطروح ، وبعثها الظاهر بيبرس إلى
لويس مع رسول من عنده عنده عنده علم بنواياه في مهاجمة ديار الإسلام من جديد ومنها :

قل للفرنسيس إذا جنتب من قبول فيصيح قل للفرنسيس إذا جنت من أذا الزمر باطبيل ريبح الدر ابن لقيمان على صالبيا والقيد باق والطراشي مديديج(؟) كما قال فيه أحد الشعراء المفارية أيضا يوم نزوله ترنس:

يا فيرنسيس مذه أغت منصبر فتنبياته بالينه تمسينسر

وعلى أى الأموال ، ورغم تعدد الأسباب، فالسبب الأكثر ترجيحا هو رغبة مسيحيى غرب أوروبا في تطويق مصر بأى وسيلة باعتبارها معقل العالم العربي والإسلامي ومصدر اعداده بالمال والرجال والمؤن والسلاح، ومنها كانت تشرح صيحة الجهاد القتال ضد المعتدين، فكان لايمكن الذهاب إلى بلاد الشام للحالة المتردية للصليبيين هناك، ولايمكن للتوجه أيضا إلى مصر، فذكريات الهزيمة والغزى والعار كانت لاتزال تعلا القلوب، لذا اختاروا تونس، وتعللوا بمضاف الصجح والمعاذير، وأهمها جميعا قوة تونس وتسلطها وقدرة التونسيين أنذاك على

Hassal, Op. cit., p. 38; Archer and Kingsford, p. 40; Guizot, p. 131; Miller, p. 44, -\

٣- ابن أبي بيتار : اللؤنس : من١٢٨ ، ابن القنف: الفارسية في تاريخ الدولة المفسية، من ١١٠ ١١٠ .

۲- لم يتسن لنا معرفة اسم الشاعر للغربي الذي نكر مده الأبيات ، أنظر للكتبي: قوات الوفيات، ج١٠ ،
 ٨٤-٨٢ ، ابن لياس: تاريخ مصر، ج١٠ ، ١٠٠٠/١٠ لبن خلون: المبر، ج١٠ ، ١٠٠٠ .

أحداث القلق لدى أهل الغرب وسيطرتهم على زمام الموقف في سواحل شمال أفريقيا، وقطع ملرق المواصلات والامدادات والاسعافات القادمة من غرب أوروبا إلى افرنج الشام، كل هذه الأسباب مجتمعة بالإضافة إلى المماسة الدينية لدى أويس وحبه وإخلاصه فلقضية الصليبية ، وتصوره الدائمه وقد صار اشبينا اسلطان مسلمه كانت الدافع لتلك الحملة، وكثيرا ما كان يردد أنه تمنى أو أمضى بقية أيام حياته مكبلا بالسلاسل في سبهن مظلم لانتفذ إليه أشعة الشمس في سبيل أن يتال ثواب الاخرة (١).

وهكذا تكانفت الدرافع الدينية والسياسية والاقتصادية والنفسية والشخصية من أجل أنهاز العملة. ولكن كان أخطرها جميعا الأطماع السياسية والرغبة في التوسع وأن أدافع الديني لم يكن المحرك ثهذه الجملة وهو ما تجلي بوضوح منذ بدايات العركة الصليبية، وما أشار إليه العديد من المؤرخين الغربيين العديثين أمثال رينيه جروسيه ، ولويس هالفن، وبرنارد أويس وجورج تريفيليان وغيرهم(۱).

قلو كان الدائم الديني قويا لديهم لكان الأجدر بهم القوجه مباشرة نحو بيت المقدس بدلا من التوجه إلى الشمال الافريقي.

وبعد أن استعرضنا أعوال كل من العالم للسيحى والعالم الإسلامى قبيل العملة، وناقشنا مختلف الأسباب والدواقع التى أدت إلى قيامها يجدر بنها أن تتناول موقف سادة الغرب من رجال الدنيا والدين من ذك العملة المزمع القيام بها، ودورهم في سبيل أخراجها إلى حيز الراقع والأشياء لللموسة .

في الواقع بدل اويس جهدا كبيرا في سبيا اقناع طوك وأمراء للفرب بهذه الفكرة ، بالرغم من مشاكلها الفاصة والمطية. وأصبحت فرنسا في القرة الطعانية الوحيدة في أوروبا التي خرجت منها للنداءات المتكررة لحمل الصليب ضد ديار الإسلام، وعلى الفور أرسل لويس مبحوثة المدير سيمون Sir Simm القابلة كاردينال الكنيسة المقدمة ليعرض عليه الأمر، وأبلغه

١ - مرتروني: العروب للقصة ، ع٢ ، من ٢٥١-١٥١ .

Grousset, R. The Sun of History., Oxford. 1951, p. 191; Halphen, L., L., Essor de -v L., Europe, Paris, 1941, p. 63 ff., Lenirs, B., The Arabes in History. Landon, 1958, p. 150 : Trevelyon, G.M., Ashortened history of England, Aglesbury, 1960, p. 141.

أنه إذا وافق على تلك الخطوة ، فعليه أن يلخذ زمام المبادرة ويبلغ البابا برغبته في أن يجتمع ملوك الغرب وكبار الأمراء ورجال الدين بباريس، لإلقاء الخطب الصاسية وشرح الموقف كاملاء مثلما يحدث عادة عند الدعوة إلى حملة مليبية كبيرة، وعليه أن يصور لهم مدى الغراب والدمار الذي حل بمملكة اللاتين في بلاد الشام، ومدى غضب الرب عليهم في هذا الهائب الأغر من البحر، وأبلغه بقمرورة حلف اليمين لتكريس كل الجهود الانقاذ هذا الوضع المتردي بالنسبة القضية الممليبية وبشكل سريم ومكثف (١).

وقعاد قام البنابا كليمنت الرابع (١٣٦٥-١٣٦٨م) بترجيبه التدامات إلى مليك أوروبا وحكامها . كما أخذ في القاء الغطب العماسية خدد المسلمين ، وشرح حالة الغرنج في الشرق النين فقدوا أماذكهم وأولها بيت المقيس . وذكر كيف ذهبت أعداد هائلة من صغوة شبابهم وفرسانهم في سبيل الصليب ، كما أخذ يصور لهم أعمال التدمير والعنف التي يعاني منها المرنج الشام، وتسلط المسلمين عليهم. كما بدأ في حث الناس على الاشتراك في الحملة، بأن وعدهم بغطران خطاياهم والتكفير عن أثامهم، وفيرها من الاعقامات التي كان البابوات بمنحونها عادة المحاربين الصليبين(\*\*). كما قام البابا بتقديم كل التسهيات اللازمة الويس ، وأطلق يده في أموال الكنائس ليلغذ منها ما بشاء من أجل الاستعداد العملة. وقد لبي دعوته عدد كبير من الملوك والأمراء في الفربا\*\*). وفي حقيقة الأمر لم تكن البابوية أنذاك تهتم بتوفر البابوية انذاك تهتم بتوفر البابوية التناك تهتم بتوفر البابوية التناك نهتم بتوفر البابوية التناك نهتم بتوفر البابوية التناك كهتم بتوفر البابوية التناك كليمنت البابوية التيناك كليمنت البابا كليمنت الربض والدنيوي على دول الغرب المسيحي (أ). اذا لانستبعد أن يكون تحسس البابا كليمنت الربض واليس في عملته البديدة خوفا من أن بطفي على نفوذه وسطونه رجل بنيوي

Nangis, p. 439; Matt. of West., vol., II, p. 450; Reinaud p. 516.

Campbell , G., The Crusades, London , 1935 , p. 421 ; Ludlow, J. M., The age of the -7 Crusades, Edinburgh, 1897 , p. 328 .

٣- المقريزي: السلوك ، ج١ ، ق٢، من٢٦١-٢١٥ أنظر أيضاً :

Richard, J. St. Louis, p. 183; Builly, St. Louis, p. 307; Boulegr, la vie de St. Louis, p. 239.

٤- جرزيف نسيم : العدران الصلبين على مصر ، حريه ه .

مثل أريس عرف بتدينه وتقواه وكان يتمتع بمكانة كبيرة بين المسيحين الغربيين مما ترى فيه الكتيسة اللاتينية تهديدا أسلطانها وهكذا يقاو البابوية الجواتمقيق مطامعها بتغيب ملك مثل أورس عن أوريا عرف أيضا بمواقفه الصارعة حيال الكتيسة ورجال الدين وهو تفس الموقف الذي سبق وملكه البابا انوسنت الرابع مع لويس من قبل ، أثناء الدعوة للصملة العدلينية على مصدر ققد كانت مطامع أنوسنت تتنظم في الفائم من نفوذ أورس، بل الأخطر من ذلك أنه كان يتمنى أن يعول جهود هذه العملة واستعداداتها لعمائمه هو أثناء عمراهه مع خصمه الامبراطور فردريك الثاني ، وهو ما عبر عنه صراحة الكاتب الفرنسي جيل ميشليه على مائد من أن البابا لم يترك سلاما دينيا كان أم دنيويا إلا واستعمله لاحباط مشروع العملة أمادً في الاستفادة بقواتها واهتمامها بمصالحها الغاصة.

ويناء على ما تقدم، لبى نداء البابوية عدد كبير من آمراء وقادة أوروبا ، ووقد الهميع على باريس حيث عقد اجتماع كبير يوم الاحتفال بعيد القديس دنيس St Denix (؟). وفي ذلك الاجتماع شرح لويس للحاضرين الأمر بكل وضرح ، وذكر أنه ينوى قسع قوات المسلمين بناسه، لأنه سيتولى قيادة عذه الهملة، دويقال أنه دخل عليه في أثناء انعقاد المهلس وقد من قبل السلطان للسبتهمر المفصص، وكان الملك جالما ويجواره البابا كليمنت الرابع وكل الأمراء والنبلاء . فقطع لويس حديثه عن العملة وخاطبهم بمدورة عليثة بالتأثر والحماسة وقواوا لمديدكم علك تونس نقاد عنى أنتى أرغب في تنظيم أمر هذا البلد، وأنني قادم إليكم لاقتفاء أثر المسلمين ، وأنه في هذا الدير حيث هذا الجمع الكبير أذكر هذا والجميع شاهد على عاشول، أنني قد قررت في هذه المرة أن اتعلك زمام الموقف وأجنى شمار أفريقيا في شهر أغسطس القادم، ذلك ارضماء لمديننا يصوع المديح، وقد ازره كل المأشرين وأبدوا قوله لمسفارة تونسيا؟).

ويشوب هذه الرواية الكثير من المبالغة ، إذ لايمقل أن يدخل سفراء من تونس على سجلس لويس وهو يخطط لغزو بلادهم دون حجابة بينه وبينهم والمقصود منها اظهار التونسيين بمظهر الحليف المتواطئ مع لويس شد باقى القوى الإسلامية، وهي محاولة جديدة من مؤلف غريي

١- حوزيف نصيم: الدرب والريم واللاتين ، سر٧٧ .

٣- تاريخ الميد ٩ أكتوبر ١٣٦٨م وهي الفترة التي سناهيت أستحدك لويس الرسيل بالمعلة وتجهيزها.

Nangis, p. 438. -7

مسيحي ليضفي صبغة حقيقية على موضوع دخول مناحب تونس في المسيحية، وأن الأمر كان معدا له بموافقة التونسيين أنفسهم، ويرقض أن يصيرح بأنهم كانوا متخدوعين من قبلهم. ويقول جوانفيل في هذا الصيد وأنه حين سمم هذا الكلام من سيده تويس أي عزمه على القيام بحملة جديدة، أصابه شعور بالحزن والاكتئاب ، وفي احدى الليالي كان جوانفيل مختلية إلى وتسامل عن الدائم القرى الذي يجعل سيده يتسلم زمام الأمر بنفسه. وتستمر الرواية أن جوانفيل ظل مستفرقا في أفكاره إلى أن غلبه النوم ورأى حلما مزعجا مفاده أن الملك والعديد من الأمراء والبارونات سيقتربون من مكان يسمى ريمز Reises ، وأن شة أحداثا غير طبية سوف تعدث لهم. فزادم هذا فلقا على سيده وحزنا عليه، إلى أن تذكر رجلا يشتهر بحكمته ورجاعة عقله ، وكان يسمى ويليام ، فقص عليه هذه الرؤيا ، فأيد جوانفيل في أحاسيسه قائلاً له مفعلاً سيتوجه اللك إلى قلعة ريمر وأن الرب سوف يهيه المنح والعطايا وأنه سيكون معه في كل غماراته وقد ترجه جرائفيل على فوره سبث كان اللك والأمراء مجتمعين وقص عليه الرؤيا وذكر أن الملك كان مستمرا في الاعداد الحملة واشفاذ التدابير اللازمة التيامها ، ثم يستكمل حبيثه قائلا وأن القديس لويس أعلن فجاة النبزة على المجتمعين وكان يجلس إلى جواره أبناؤه الثلاثة وملك ناغار ، والعديد من البارونات الأغرين، ويبدو أنهم تشاصوا حين سمعوا ذلك». يقرل ، جوانفيل، أنهم لم يقتنعوا بحديثي وطلبوا عنى تبعيم ما جاء في رؤيتي من أن عمارا شديدا سوف يحدث القوم، وأن الرب سيكون بمثابة الثلب والروح لمساعدة تتحبه وأنقاذه ، وقد حزن اويس لهذا ه. وأقسم جوانفيل أنه لم يضف حرفا ولحدا على الرؤيا التي تراحد له، وأنه لايستحق غضب الرب أو القوم، ويستطره قائلا أنه هدت ما توقع إذ ذهب الملك ورجاله إلى طعة الرطاجنة وحل بهم مرض شديد ومات لويس نفسه مثائرا جهذا المرض(١٠).

وليس مستفريا في مثل هذه الغاروف والاستعدادات قائمة على قدم وساق الدعاية للمملة المقدرحة والتبشير بها ، ظهور مثل هذه الراي والمنامات التي هي أغرب إلى الأصاطير والفرعبلات منها المعقائق التاريخية. إذ كان الهيف منها اثارة المماسة الدينية لدى الناس الانخراط في سئك المملة (\*). ورغم كل هذا ، فقد كان تجسس لويس لهذه الفكرة شديدا بحيث أنه لم يقف كثيرا أمام نبوط جوانفيل ، بل أصرح بالعمل الجلا من أجل اعداد القوات والأموال

Joinville, Op. cit., p. 299.

اللازمة للحملة، ويبدو أن تلك المماسة التي غمرته لم يكن يشعر بها غيره من الأمراء والملوك في أوربا . فقد أحس أويس بصعوبة التأثير على عدد غير قليل منهم. ويؤكد نانجي قول جوانفيان من أن الملك الفرنسي لما شيمر يعدم مصيق النية من بعض النيبار، ورجيال الدين ، غضب وانهمهم بالتخائل والانصراف عن القضية الصليبية ء وأضاف أنه لافرق بينهم وبين اللاتين الشرقيين الذين خرجوا عن واجبهم النبئي في تحرير الأرض القنسة وتركوا أنفسهم للأهواء الشخصية[١٠]. والواقع أن الفكرة الصليبية قد بدأت في الاحتضار، في وقت أصبيع فيه زمام البادرة في قبضة العرب بعد أن توسدت كلمتهم واتصدت جبهتهم وانخذوا سياسة الهجوم دفعا للعدران، وتعرض دعاة الحرب الصليبية في الغرب للسب والاهانة من الناس علنا وجهراء في الرقت الذي بدأ فيه الناس ينفضون من حول الكنيسة اللاتينية ويخرجون على أوامرها وأصبح الجهاز الكنسي في طريقه هو الأغر نحر التداعي والانهيار ، وكان السيميون القربيون يستقرون من زملاهم الذين يتتقرطون في عملة صليبية شد العربية وكانوا يريدون وما الفائدة من القيام بمثل تلك المفامرة التي تكلف الكثيرة بيئما يترك المره مصالحه الضاصة في بلاده التي تدر عليه الربح الوفير، ليشترك في حرب لاتنتهي وقد يشسر فيها كل شيء، وهم أيضنا يقولون في أسلوب لاذح على لسان أحد الرهبان الغربيين في حوار باللغة اللاتينية بينه وبين الله» أنه الأهمق غبى هذا الذي يتبعك في معركة جديدة ضد العرب (١٠). وكانت مثل هذه الأكوال والعبارات اللاذعة تتردد على السنة الناس في الفرب أثناء الحملات المسلببية، ومهما يكن من أمر، فقد أبد البابا هذه العملة علانية فقط، وإنما في عقيقة الأمر كانت شيد رغيته ، ورغبة البابوية(٢٠). فقد عاد جوانفيل يؤكد هذا الاحساس من جديد حين قال وإن القديس أويس سوف ينفذ هذه المملة سواء كانوا مقتنمين بها أم لا، فالأمر أصبح يشكل خطورة بالغة لقرنسار، ويات من الفيروري بذل كل شيء في سبيل النقاع من الوطن«<sup>(1)</sup>.

Nangis, p. 439.

Michaud, Croix, VI, p. 202.

-1

٢- جوزرف نسيم: العدران للمطيبي والرأى العام الغربي، مقال من سلسلة المساغمرات العامة، من ٢٩-٣٧.

الفسع منا أن جوانفيل كان شد فكرة المعلة على تونس بعيما شاهده في عملني لويس التاسع على Joinville ، كما أنه نصبحه بعدم القيام بها مبينا أن فرنسا أولى بجهوبه ورهليته ، أنظر: , 200 p.300.

لقد كان اصرار لويس على انفاذ هذه الجملة نابعا من الملقس البعيد والهزيمة المريرة التي منى بها على ضدقاف النيل فتحتى وهو شيخ في السبيعين من عمره أن يعمو هذا العار عن نفسه، خاصة بعد فشل محاولاته أثناء التامته في بلاد الشام عقب انسجاره في محسر، ولكن لا تثني الرياح بما تشتهى السقن. فقد مات على أرض تونس دون أن يحقق أيًا من أهدافه.

ومناك تضية آخرى لابد أن تتوقف عندها، فمن الواضع من رواية جوانفيل أن تونس لم تكن في المسبان على الاطلاق وقتذاك. فيقول أنه رأى أنهم يتجهون إلى مكان بسمى دريمزه وليس قرطاجنة أو تنيس أو ترنس أو تانسى أو ترشيس أو غيرها من المسميات التي كانت تطلق على ترنس في كتب المسالك والممالك ومؤلفات الرحيالة والجغرافيين. ومن المعروف أن ريمز هذه هي بلدة في فرنسيا (١)، فريما قصد جوانفيل أنها مستكون مكان التقاء لويس جهورش حملته ، لأنه لم يشر إلى أن وجهة لويس ستكون تونس، ومن المحتمل أن لويس احتفظ بسرية اتجاه العملة إلى تونس لنفسه ولم يطلع عليها كل القربين منه .

وينا، على ما تقدم ، لم يكن أمام لويس سبرى الاعداد العسكرى للعملة وتجهيز الاسطول، وترفير المرارد المالية اللازمة لها(\*\*)، ثم بعد ذلك التفرغ لترتيب أمور مملكته من جديد أثناء غيابه منها، وذهب إلى مدينة سان دينيس حيث تقابل مع رجال الدين في كنيسة السيدة الديراء هناك ، وتناقش معهم في الكثير من الأمور الخاصة بالحكم في فترة غيابه، فهذه المدينة تشتهر بالخلاصها المطلق للبايوية وعلاقتها المتينة بلويس، لتلك عن الكرنت فكيرسين لابورية مدينة سان دينس ليكون مسطولا عن المؤن والعتاد الضاص بالعملة ، وأن يكون له عن الاشراف على أمور فرنسا أثناء غيابه (\*\*)، بالاشتراك مع ضمسة من كبار رجالات فرنسا هم ماهيان عنفاها ، وثيل Nite ، والسير سيمون Sir Simon ، ومتى دى خاتور فرنسا من كبار بهالات فرنسا هم ماهيان Mide ، ونيل Sir Simon de Nazila ، والسير سيمون Sir Simon أن بدأ لويس في

١- جرزيف نسيم : العرب والروم واللاتين - من١٤٠ .

٧- موتروند : العروب القنسة، ع٢ ، ص-٢٥ .

٣- لقد بلغت نقك فادينة مكانة مرموقة في قرنسا لبرجة أن شعار فرنسة أنذاك كان الطم القامل بدير المتديس دنيس، بميث كان يرفرف كالسنة التار باينه الأحمر للشيقوق من جانبه الطليق ، وكان هو شعار رجال دير دنيس الخاص بهم ، ولم يصبح شعار ماراك فرنسا إلا منذ عهد فيايب أخسطس وابنه أويس الثامن .
Joinville (Johnes, tr), p. 390 .

E كانت منه الشخصيات من كبار النباز، القريين من لويس وموضع ثقته ، تُنظر: 139. Nangis, p. 439.

تربيب الأمور الشاهمة بشمرته. فوزع ميراثه على أبناته الأربعة، وأعطى لكل من بناته الباقيات بلا زواج ما يخصمهن من ارث ومال لجهازهن. ثم توجه إلى زوجته الملكة مارجريت دى بروفانس (۱)، وأعطاها صداقها وارثها ، ثم وزع أموالا طائلة على الفقراء وللرضى والأديرة والمستشفيات، وكذلك على شدمه وحاشيته وكافة الذين وقفوا إلى جانبه بلغلاص. وقد تألم شعبه كثيرا حين رأى أن المطات تقترب ليفارق زميمه من جديد، فقد كان وجوده بين شعبه يبعث على الاطمئتان وغم كل المتاعب والاضطرابات ، وكان الشعب ينظر لملكه وقد اعتصره الألم واشتنت به العصرة ، فقد أصبح كهلا ضعيف البنية (۱). وكما يقول جوانفيل كان غير قادر على ضبط سيره ، ولايطيق ركوب الفيل (۱).

وعلى أى الأحوال فإن اللك أريس حين عقد النية على القيام بجملته الهديدة من أجل الاستيلاء على بيت المقدس وقدع مصر، فإنه بدأ يسير واق خطة دقيقة منظمة محكمة مرت بعذة مراحل منذ أن كانت فكرة تداهب خياله حتى قيام العملة، ولم يبخل بأي شئ في سبيل انهازها أو ريذل قصاري جهده في سبيل اقناع السلطات الدينية والعلمانية بها متخذا في ذلك كافة الأساليب والوسائل التي كانت تتأرجح بين الين والعنف وبين الترهيب والترفيب والوسائل التي كانت تتأرجح بين الين والعنف وبين الترهيب والترفيب أو وويا، أن المسلسة كانت تقمره ولكن سوء الأحوال السياسية والاقتصافية في غرب أورويا، واستضار الفكرة السليبية جعلت من هذه العملة قوة هزيلة ضعيفة غير كافية, فلم يضع الملك في حسبانه عامل الزمان والمكان والمستجدات التي طرأت على المسرح الدولي وقتها ولم يكن في حسبانه عامل الزمان والمكان والمستجدات التي طرأت على المسرح الدولي وقتها ولم يكن أشبه بكابوس ثقيل ثمني المسيحيون الشرقيون والغربيون الغلامي منه ونفض ألامه وتكرياته أشبه بكابوس ثقبل ثمني المسيحيون الشرقيون والغربيون الغلامي منه ونفض ألامه وتكرياته أرضاع جديدة مفايرة، مما أثر على الفكرة الصليبية، ولم يكن لدى لويس بعد نظر كاف ، فقام بحملته المعليبية الثالثة والأغيرة ضد ترنس ليضيف فشالا جديداً إلى هزيمته السابقتين في مصر والشام، وسوف تكشف الفصول القائمة عن ذلك .

۲- مارجبریت هذه هی ابنة ریس برنجیه Raymond Beneager کونت بروفانس ، وقد تزرج اریس
 التاسع منها عام ۱۹۷۴م، ورافقه فی مساتیه علی مصر والشام، انظر: . ۱۹۵۰م، ورافقه فی مساتیه علی مصر والشام، انظر: . ۱۹۵۹م، ورافقه فی مساتیه علی مصر والشام، انظر: . ۱۹۵۹م، ورافقه فی مساتیه علی مصر والشام، انظر: . ۱۹۵۹م، ورافقه فی مساتیه علی مصر والشام، انظر: . ۱۹۵۹م، ورافقه فی مساتیه علی مصر والشام، انظر: . ۱۹۵۹م، ورافقه فی مساتیه علی مصر والشام، انظر: . ۱۹۵۹م، ورافقه فی مساتیه علی مصر والشام، انظر: . ۱۹۵۹م، ورافقه فی مساتیه علی مصر والشام، انظر: . ۱۹۵۹م، ورافقه فی مساتیه علی مصر والشام، انظر: . ۱۹۵۹م، ورافقه فی مساتیه علی مصر والشام، انظر: . ۱۹۵۹م، ورافقه فی مساتیه علی مصر والشام، انظر: . ۱۹۵۹م، ورافقه فی مساتیه علی مصر والشام، انظر: . ۱۹۵۹م، ورافقه فی مساتیه علی انظر: . ۱۹۵۹م، ورافقه فی مساتیه علی مصر والشام، انظر: . ۱۹۵۹م، ورافقه فی مساتیه علی و انظر: . ۱۹۵۹م، و انظر: . ۱۹۵۸م، و انظر: انظر: . ۱۹۵۸م، و انظر: ان

٢٠ موټروند: المروب القصمة، چ٢٠ عي-٢٥١-٢٥١ .

## الفصل الثاني الاستعداد الحملة وقيامها

فئات الجيش الصليبي وهنامسوه الاستعبادات المعالة:
المراود النائية التحوين والاحدادات الأسطول وتجهيزات الأحداث التي معاهبت وجبود القوات السليبية بمينا المحمورت ابصار السطة من اجمعورت إلى سردينيا والمساعب التي واجهتها والنتائج المترتبة على ذلك تشبط أبيس في الزارات وتصرفات: أسبابها وانحكاساتها على كل من المعليبيين والمداعية - ود فعل القوى الإسلامية داخل توتس بمعقة عامة والاثار الإسلامي بمعقة عامة والاثار المترتبة عليه .

بعد أن استعرضنا أحوال العالمين المسيحي والإسلامي بوجه عام، وظروف تونس وفرنسا على وجه الفصوص، يجدر بنا أن نتعرض بالتفصيل لاستراتيجية الحدلة المزدع القيام بها، والفئات التي اشتركت فيها، والاستعدادات لها من حيث التمويل اللازم والمؤن ووسائل الفقل، عذا ، بالإضافة إلى القاء الضوء على مختلف الظروف التي صاحبت قيامها من مينا، الجمورت (() جنوب فرنساء إلى أن يممت وجهها شطر تونس، وأثر ذلك على المسكر الإسلامي.

لقد سبق القبول أن اللك الفرنسى لم يأل جهدا في الدعوة لصطة جديدة ضد العالم الإسلامي . وقد لكي تجاويا من قبل البابوية التي تطلقت بده في أسوال الكنائس ليدمم بها عملتُه. وبالقمل انتفرط في صفوفه العديد من الأمراء والبارونات ، وتجمعت المسائر الأوربية الماصرة أنه لم تتوافر في كل من اشترك في العملة النبة العبادقة المساهمة الفعلية ، بل

١- تعرف باللاتينية بلسم Aggae Mortuse أي للياه الراكلة ولجمورت المالية في اجمورت السليبية أنظر:

Kitchen , Op. cit., p. 341; Burdemx, FL. Un Precusocur: Vie , mort et Survie de St. Louis, Paris 1949, p. 217.

هناك من أعلن حضوره ثم تباطأ ولم ينخرط في صفوفها في الموعد الذي حدده لويس التاسع القاء الجميع في الجمورت (الأمراء والبارونات نقط، فقد كره هؤلاء الحكام أن يتسبيد عليهم أوروباء بل تركز في عدد من الأمراء والبارونات نقط، فقد كره هؤلاء الحكام أن يتسبيد عليهم لويس لما في ذلك من اضافة دور جديد إلى دور فرنسا القعال في تاريخ الحركة الصليبية، خاصة وأن الصراع بين فرنسا ولنجلترا لم يضعد بعد، وكانت هذه المسالة من الأمور التي شغلت بال لويس التاسع أثناء تغيبه عن وبلته في حملتيه ضد مصر والشام (١٧٤٨-١٢٥٤م/ ١٤٤٦-١٥٤٩م) وقد أكد ابن خلون ذلك حيث ذكر وأن كل من حضر مع لويس من قادة أوروبا قد تباينوا في اظهار قوتهم على حساب الأغوين، ولكن لويس بغضل فية شخصيته وعظمته تمكن من التسيد عليهم جميعا وماك زمام الأمور والأا.

وقد أخذ القديس لويس على عائقه مهمة انجاح الدهاية للعملة، الأمر الذي ترتب عليه النضمام عند كبير من الأمراء والبارونات إليها وازداد عند للتطوعين قيها يوما بعد يرم، خنصة وأنه لجنا إلى خدمة دينية طريفة الاكتساب أكبر عند ممكن من رهاياه فيها، وذلك من طريق تقديم المعينات المالية العاجلة لكل محتاج من رهاياه حتى أو لم يكن فقيرا، فقد ذكرنا من قبل أنه كان يعطى الأموال للأرامل واليتامي ومن يرغب في الزواج وليس لديه الامكانيات تمامة مثاما كان يعمل أثناء استعداده لفزو محمر ، فيذكر د، جوزيف نسيم دأنه كان يقدم الهداية القيمة بمناسبة عبد المياند من كل عام إلي كبار رجال الملكة من النبلاء والبارونات ، وكانت عبارة عن وشاح طبع عليه علامة الصليب ففهم الهميع حياته وأنهم لابد من الانمسياح لرغبته بالانفراط في مماك العملة.

وقد كان أبناء واغوة أويس من أوائل من شاركوا في العملة. فقد انضم إليه أبناؤه الثلاثة يومنا الجزين John Tristan وكان قد ولد في دمياط أثناء أسر أويس بدار ابن اقمان في المنصسورة (٢) ، وتوفي في تونس يسمين الوياء الذي انتسشسر بين مسافسوف

۱- القريزي: الساوله ، چ\ ، ق٦، من٢٦٤--٢٦ . لتظر أيضا: ٢٥٠ - ١٤٥٩ . كالمناولة ، ع

٣- ابن غادرن ۽ المين ڇاء س ٢٩١ .

٢- جوزيف تمنيع : العنوان المنابيي على ممس، ص٦٥ .

الصالة(ا)، واشترك فيها أيضا ابنه فيليب الثالث III appliture النبي تولى بعد وفاة أويس قيادة الحملة إلى أن حضر عده شارل كونت انجو . أما الابن الثالث فهو (الكونت البنسون IPlenson (ا)، وشارك في المملة أيضا لخوه شارل كونت أنجو. وقد اختلفت المسادر المعامرة من عربية وغير عربية ، حول مسالة مصلحية شارل لأخيه لويس، فمنهم من قال أنه ظل بجوأر اخيه حتى ومسولهم ترئس، ومنهم من قال أنه تركهم بسردينيا ورحل إلى مسللية بسبب مصالحه الفاصدين والمسيئي، وخلاصته فن الرأى الأرجع الذي أجمع عليه عبد كبير من المؤرخين الماصدين والمسيئي، وخلاصته أن شارل عندما وممل إلى ترنس كان أخره لويس بلغظ انتناسه الأخيرة، فجلس على الأرض بلكيا حزينا على تنفره عن انجاد جيوش الصملة ومساعدة لويس(ا)، يضاف إلى ما تقدم ما جاء في بعض المعادر من أن شارل كان ملكا على نابلس بالإضافة إلى صللية وجنوب إيطاليا. وقد انفرد بهذا الرأى المؤرخ الفرنسي رينو دون غيره من المؤرخين الذين أجمعوا على أن أملاك شارل كانت تنحصر في صلقية وجنوب إيطاليا غيره من المؤرخين الذين أجمعوا على أن أملاك شارل كانت تنحصر في صلقية وجنوب إيطاليا غيره من المؤرخين الذين أجمعوا على أن أملاك شارل كانت تنحصر في صلقية وجنوب إيطاليا غيره من المؤرخين الذين أجمعوا على أن أملاك شارل كانت تنحصر في صلقية وجنوب إيطاليا غيره من المؤرخين الذين أجمعوا على أن أملاك شارل كانت تنحصر في صلقية وجنوب إيطاليا من مصالع اقتصادية كبيرة.

أما ملك إنجلترا فقد تضاربت الأراء هول موضوع اشتراكه في العملة، إذ نكر بعض المؤرخين أنه كان ضمن قادة العملة وأن اسمه لدوارد (١٠)، وهذا غير صحيح لعدة أسباب أولها أن ملك انجلترا لنذاك كان عنرى الثالث Heary III (١٣١٦- ١٣٧٢) أما لدوارد فقد كان وأيا للعهد، والسبب الثاني أن العداء المزمن بين ملكي انجلترا وقدرنسا لم يكن يسمح بالمرة باشتراكه فيها ، خاصة وأن موقفه المثردد في الانخراط في المصانت الصليبية كان ولضعا

Eracles, R.H.C.- H. One., t. II., p. 458.

-1

Reinaud, Op. cit., p. 517.

۰Y

Emeles, p. 458; Cf. also; Wiegler, Infidel Emperor, p. 317.

-1

Reinaud, p. 517.

-£

ه- القريزي: السلول ، چا ، ق٢، هن، ٢٦، الميني: هقد الجمان ، ج٢، ق٦، بدقة ٥٥٨ ، أين خلس: : المير رميوان للبتدأ والغبر، ج٢، ص ٢٩١٠-٢٩١ ،

منذ هملة أويس على مصر ، فعلى الرغم من أنه قيد أسمه في سجل العرب المقدسة متعهدا يحمل الصليب لتجدة أغوانه في أرض البعاد، وحدًا حدّوه كثير من النبلاء والفرسان ورجال الدين الإنجليز(')، إلا أنه سرعان ما تكشفت نواياه عندما بفع البابوية مبلغا ضخما من المال لتعقيه من العهد الذي ارتبط به ، وفي المقيقة أن منزي الثالث كان ينفذ من تأييده الظاهري التعقيه من العهد الذي ارتبط به ، وفي المقيقة أن منزي الثالث كان ينفذ من تأييده الظاهري التعملة وسيلة لابتزاز الأموال من رعاباه ارضاء لجشعه ('')، والجميل الوحيد الذي قدمه الورس في أنه وافق على مد أجل الهدنة الميرمة بينهما إلى هي انتهاء المعلة وعودة أويس إلى ميناكته، ويتضع من هذا أنه من المستبعد شاما أن يكون عنزي قد انفرط في سلك هملة أويس فيد ترتس في الوقت الذي بدأت فيه الفكرة المعليبية تلفظ أنفاسها .

وعلى هذا، غإنه قد سمع لابنه ادوارد باغشاركة فيها، وأكثر من ذلك أنه جعل من ادوارد قائدا مستقلا عن اويس وليس تابعا له، بأن جعل وجهته بلاد الشام وليس تونس على وعد أن يلتقى بلويس في تونس بعد ذلك، وعلى أى الأصوال فيقد كان ادوارد مشهورا بالكفاية والنشاط، وقد ظهرت مواهبه السياسية فعلا في معالجة موقف التمردين على والده. أذا نستعد للقيام بعملته بعد أن سمع بسقوط انطاكية والعالة المتردية التي وصل إليها المجتمع المعليبي ببلاد الشام، على أنه من سوء حظه بعد أن أبدى نبلاه انجلترا موافقتهم على أن يرافقوا ادوارد، أغذوا يعتذرون الواحد بعد الأخر عن التوجه معه في المعلة، الأمر الذي أخر من رهيل ادوارد بعملته عتى عام ١٩٢١م / ١٦٨-١٩٦٩هـ عكس ما كان متفقا مع أويس ، ولم يتمرك بقوائه من انجلترا إلا بعد فشل هملة لويس في تونس ووفاته هناك (٢٠).

يضاف إلى ما تقدم، أنه قد حدث خلط في بعض المسادر حول اسم الأمير ادوارد إذ ورد اسم ولى عهد انجلترا الذي اشترك في عماد الصملة هو دونارو Domes . ويرجع هذا الاشتلاف إلى أن ادوارد رغم التفاق على أنه يلتقي بباقي قوات المملة في اجمورت إلا أنه تأخر عن ذلك وقدم إلى هناك ابنه المسمى يوجنا لانيز Dob Line ومعه زوجته الانجليزية ، مما

Eracles, p. 44; Michaud, Crois., VI., p. 545.

٧- جوزوف شبيم : للحران المشيبي على بان الشام ، س١٧٧ ، وأيضًا العروان على مصر ، س١٧٨ ،

٢- سوف أتعرف بالتقصيل لرحيل جملة الأمير الوارد في القصل الخامس من الكتاب .

لوجود هذا اللبس بين المؤرخين. وقد أكد هذا أحد مؤرخي القرن الثالث عشر الميادي وهو متى أوجود هذا اللبس بين المؤرخين، وقد أكد هذا أحد مؤرخي القرن الاعتدما وصلته أخبار أكيدة بدوت اويس فذهب إلى هفاك على أمل اقتطاف شرة التصر التي زرعها لويس، وقد فوجئ بتك الأحداث الأليمة التي كانت المنطقة مصرحا لها والتي خيبت أماله (أ). وفي حقيقة الأمر رغم المساس لويس بتنصل الوارد عن المساركة في المملة ضد تونس مباشرة ، إلا أنه لم يمانغ في توجهه صوب بلاد الشام لترميم الصدع الذي أحماب الكيان اللاتيني هفاك ، واحراز أي تقدم على القوي الإصلامية الأخذة في الإدبياد . وهما يدعو إلى الدهشة أن نفس المؤرخ عاد ونقش روايته الأولى بخصوص موقف الأمير الوارد من الحملة على تونس عندما قال وإن الملك لويس عندما قرر الذهاب إلى تونس للاستيلاء على معتلكات وأحوال هؤلاء البرابرة كان قد سيقه إلى هناك الأمير الوارد الذي وصل تونس بعد أن تعرض لرياح عائية (أ). وهذه الرواية بعيده عن المتيقة تماما، لأن كانة المعالى الآخرى أجمعت على الوارد لم يتقابل قط مع لويس فوق أرض تونس، بل وصل إليها بعد موته مباشرة .

بالإضنافة إلى ذلك ، فقد شارك فى المعلة عبد آخر من أمراء أوروبا من بينهم القونس كونت بواتيه وتواوز وهو شليق أخر الويس (١)، وايسوفى Issovy كرنت الفلاندرز (١)، وهوذى طلاع كونت لوكسمبورج، والسيد يومنا بركينى John Birkiny وهو من كبار سادة أوروبا(١)،

Matt. of West., Op. cit., vol. II, p. 450; Emcles, Op. cit., p. 458.

Matt, of West ,, Op. cit., p. 540 .

٣- من العروف أن العالد اوس ثالاته أغرة أولهم شاول كونت انجو وكان من أوائل من شاوكوا في هذه العملة. ونكر باسماء متعددة في المسادر العربية المعاصرة ، فلميانا كان يطاق طيه جارلا وكارأوس ودى جار وغيره . والاخ الثاني عو روبرت كونت أرتوا وهو التي مات في حملة أويس الناسم طي محسر، والاخ الثالث هو التونس كونت بواتيه وتواوز . أنظر : أبو المعاسن : النجوم الزلمرة ، ج٧ ، من ١٤٩ ، معاشية ١٠ وأيضا جوزيف نسيم: العبوان السليبي على بازد الشام، من ١٠٠٠ ، مونويند : الحروب المنسة، ج٧، ص١٤٨ .

٤- الفائندرز: هي باند القلمتك وتصرف أيضا باسم الأراشي الرابلية، أنظر جوزوف تسيم: العرب
والروح واللاتين، س٢١٠.

وملك أرغونه بشمال أسبانيا(۱) ، وملك أسكوسنا Astones وبثوروك Thorek (۱). وشارك فيها أيضا ملك برشاونة ويدعى ريداركون Raideron ويذكر ألعيني أن من بين من ساهم في التملة ملك القوركب وهي باك الناقر (۱)، كما انشرط في سلك الصملة يرحنا كبونت بريشاني(۱) ، وشيبوت Thepot ملك نافار، والفونس دي بريانا(۱) ، ودي مارشا De Marshard ودي سواسون وشيبوت De Soison ملك فضلا عن عدد كبير من نساء أوروبا الشهيرات، ومنهن الأميرة أوسفور ٥٠٠ أميرة بواتيبه وتواوزن زوجة الأمير الفونس، وملكة شامبانيا (۱)، بالإضافة إلى زوجة ابن والى عيد انجلترا وهي انجليزية الأصل وجيهان Gibns ملكة الفلاندرز والكونتيسة دي بريتأني وازابيلا دي فرانس Imilia de Cortman واميليا دي كورتناي Imilia de Cortman (۱) وفيرها.

James of Amgon

١- اسم منا الله جيسي سناهب أراجرين

Comb , Med Ilist ., vol . VI , p. 415 ,

أنتار :

 ٣- ثم نسقدل من المسادر والمراجع القداولة ما يساعد على تعوين القصود باسمى أسكوسنا وثوروك وللمزيد بهذا الشان أنظر: القريزي: الساواد ، ج١ ، ٦٥ ، ص٦٦٤ ، حاشية ه .

١٩٠٠ ألثوركب دبات المناشرة : هي اسم مقاشمة تقع على قمد الأنهار باللاتها ويسمى نهر ناقر أر نيقار ١٩٠٠ - ١٥٠ ولدزيد إنظر: . Carah. Mad . Hist ., vol . II, p. 989 .

وانظر الميثي : مشد الجمان، ج.٢ ، ٣٥ ، ورقة ٥٥٨ للقريزي : الساوك جـ١ ، ٣٥ ، من١٣٠ ، ابن غليون: المير ، ج٦ ، من١٢٠-٢٩١ ، أبر الماسن التهل السافى ، ج٢، ورقة ٢٠٥ أ، ابن القنفد: الفارسية في مبادئ العرلة المقملية ، مر١٣٠ .

٤- من أحد كيان رجال الانتظاع في قرضنا، وقد شهدت هذه الكونتية التقراط عند كبير من كبار سائنها في حدثة لويس على مصر، مما تعلي تاويس الفرصة التقلص من ثورات تبلانها التي كادت أن تطبح بعرضه وتنها، والمزيد أنظر : جوزيف نسيم: العدوان المبليبي على مصر، ص.٣٠ .

Nangia, p. 439.

-6

وأبضا عرازوند: الجروب للقيسة، ج٢ ، سر٢٤٧. .

۱- هي جين دي نافيار Jeans de Mavarie ملكة شيامينائييا وزوجة فيايب الرابع الذي يحرف بغيابب الجميل. ترفيت في ۲ أبريل ۲۰۰۵م، وهي ثم اويس العاشير ملك فرنسا بعد وفاة والده فيايب الجميل . أنظر: Joinville, pp. 2-4, n2.

وأيشنا دجوزيات تسيمه العدران على مصره صيادت

ويضيف المؤرخ هرقل مجموعة أخرى من الحرنج الشرق الذين شاركها في المسلة, فيذكر أنه عندما وصل لويس إلى تونس قدمت إليه من عكا أعداد كبيرة منهم ومعها امدادات ضدهدة وكذلك عدد كبير من السفن وقرابة اثنين وثالثين فارساء. وقد قدمها جميعا ارضاءا للويس وما بيذله رفع شيدهرفقه في سبيل قضية العمليب المقدس الألاء وجدير بالذكر أن لويس حلول امسطحاب جوانفيل معه دون جدرى، إذ اعتذر جوانفل وتعلل بضرورة بقائه في فرنسا نظرا لما على بالبائد من مناهب في فرنسا نظرا لما على بالبائد من مناهب في فرنسا نظرا لما على بالبائد من مناهب في فدرة تغيب لويس عنها الألاء وليم دى ناتجي فقد انضم إلى منفرفها وتعيز روايته بصدقها ودقتها إلى عد بعيد حيث كان شاهد عيان الأعداث ذلك منفرفها وتعيز روايته بصدقها ودقتها إلى عد بعيد حيث كان شاهد عيان الأعداث ذلك

ومهما يكن ، لقد كان أمر تجميع هذه القوات صعبا الغابة. وقد ماني لويس الأمرين بسبب ثرند البعض في الانضمام إلى الحملة وتلفر إعباد المؤن، وعقد مجلسا عسكريا في باريس<sup>(1)</sup> شرح فيه خطته ووجه نداء أن يكون تجمع القوات في ميناء لجمورت <sup>(4)</sup>. وقد أثبتت الأعداث عدم صدق النية لدى العديدين ، هذاء في الوقت الذي كان فيه لويس يزداد حماسة ورغبة في التتال مما جعل البعض بتظاهر فقط بمشاركته في أماله من أجل القضية الصليبية ، ولكنهم في أعماقهم لم يكونوا يفكرون في الاشتراك في العملة وهذا دليل بين على فتور الروح المطيبية بشكل واضح لدى أعل الغرب.

أما عن الموارد المالية لها فقد المتلفت نسبة الأموال والعناد التي سناهمت بها دول ألغرب، وكذلك نسبة المصلمين التي اتفق على أن يسلهم بها الأفراد القادرين ، وكان قد اتفق على أن نسلهم كنائس فرنسنا في الحلملة بمواردها المتصددة (١٠). كمنا دفع كليار رجيالات فرنسنا

Erncles, p. 458 . -\

Archer and Kingsford, p. 40.

Eracles, Op. cit., p. 458.

Nangis, p. 445.

Liste de Chevaliers Croises avec St. Louis, p. 305.

٦- اين خليون د العبر، ج٦ - ص١٦٠ ، المتريزي د المناوك ، ج١ ، ٢٥ - من١٣٠ .

من رجال الدين والدنيا الذين لم يشتركوا في الحملة بشخصهم المبالغ اللازمة من الضرائب والعشور. فكان الكرادلة يدفعون العشور، أما الأمراء والنبلاء وكبار التجار فكان عليهم ترفير الاموال الفاصة بمصاريف الصملة لمدة طويلة ، وهناك اشارات واضحة تغيد أن السيد دى فاتيرى De Vallery قد دفع مبلغا شخصا ، كما قدم عبداً كبيراً من الفرسان التابحين له، وبطي الرغم من ذلك فقد كان لويس يتوقع منه المزيد، بل لتهمه بالتباءا في تقديم هذه المساعدات ، وقد دفع السيد ولال دى سيترى سيترى Rank de Samy ، وكان رجالا ثريا ويحمل رتبة مارشال ٢١٪ من نسة ما أسهمت به فرنسا من نفقات العملة. ويفع المارشال الانكيلوت دى سأن مارك المصاريف الحملة ، وقد ثم هذا السيد بيير دى دوليه Pierie de Dolai فقد دفع ٢٠٪ من مصاريف الحملة ، وقد ثم هذا بشكل رسمى، هذا ، بالإضحافة إلى ١٠٠ جنبه دفعها سرا على مصاريف الحملة ، وقد ثم هذا بشكل رسمى، هذا ، بالإضحافة إلى ٢٠٠ جنبه دفعها سرا على مصاريف الحملة ، وقد ثم هذا بشكل رسمى هذا ، بالإضحافة إلى ٢٠٠ جنبه دفعها سرا على مصاريف الحملة ، وقد ثم هذا بشكل مسمى هذا ، بالإضحافة الله من النفقات ، ودفع كل شهد دى روا Do Roi ومانفرات Manufal وقديدهم همسمهم كاملة من هذه المباهدات المباهد المباهدات ال

وقد وردت اشارات عبيدة تقيد أن بعض الملكات والأميرات والسيدات الشريفات بغرب أوروبا قد ساهمن -- أيضا- في نفقات هذه العملة. وكانت نسبة جمعميهن كبيرة أعانت على تغطية نفقات المملة ومتطلباتها نهابا وعودة (١٠). أما الفرسان المسيحيون الذين قدموا من بلاد الشام للمساهمة فيها، فقد حملوا معهم ، هم أيضا، كميات ضحمة من الأموال وثلان والأطعمة والأمتعة التي تلبي احتياجات الهند (١٠).

١- القصود بالبنيه عنا هو التورنوا القرنسي، قمن للعروف أنه كان العملة للتدلولة في فرنسا في ذلك المصور، ويرجع اسم تورنوا إلى مدينة تورز Tours ، وقد استحدث لويس لبان حكمه عملة ذهبية جديدة أسماعا التورنوا الكبير Gros Tournis تدبيرًا لها عن التورنوا للملاي المروف ، وقيمتها توازي ١٢ ومدة منه . أنظر:

Grand Energy: Art France, Numismatique , XVII, 1141 and Art Tournois, XXX 1, p. 247 . ٢- أنظر اللمق رقم ١ يلقن الكتاب للخلص بهلم الإسلامات .

Liste des Chevaliers , p. 305 .

**<sup>—</sup>**T

هكذا تم إعداد القرات والمعاريف اللازمة فلحملة، ويذكر نانجي رواية غربية مقادها أنه من بين الموارد المالية للحملة ذلك التي بعث بها المستنصر صاحب ترنس إلى أويس، إذ يقول «أن أرض تونس قدمت مساعدات كبيرة إلى ملك فرنسا من فرسان وجنود وأسلحة، مما كان له أكبر الأثر على عتاد العملة، ولكن من الغريب أن جميع الأدراء والبارونات قد أصابهم التشاؤم من هذه المساعدات ، وشعروا أن أمرا ليس فيه أي خير ولا مصلحة للفرنج سوف يحدث لهم نظير هذه الأمدادات أ. وقد أكد المقريزي نفس الرواية قائلا «إن المستنصر أرسل لهم مبلغ ثمانين ألف دينار، وذلك عندما علم بنوايا لريس في غزو ترنس ، وأن لويس أخذ هذه الأمرال لسفارة المستنصر أنها لن تثنيه عن عزمه في أخذ تونس ، وأن لويس أخذ هذه الأمرال

وهاتان الروايتان فيهما الكثير من المبالغة ، فرواية نانجى ترجع إلى تعموره بأن الراسلات التبادلة بين المستنصر واويس فبيل العملة والفاصة بالديانة المسيحية إنما تعمل في طيانها تقديم الرشوة إلى ثويس بهدف ممالأته ، وقد اثبتنا من قبل أن مسألة بخول المستنصر في المسيحية كانت من وهي خيال المزخ وليس لها أي نصيب من العدمة ، ولكن من غير المستبعد أن يستعمل المستنصر معهم كل العيل والرسائل التي لاتثيرهم ضده ، وكان كل عمقه اتقاء شر لويس وثغيه شارل ، في الوقت الذي تعدد فيه خصوم المستنصر بالداخل وكانوا أشبه بالبركان التي يمكن أن يتغجر فجةة في وجهه (٢).

وقد أكد موتروند هذا الرأى قائلا «إن القديس لويس لما وصل تونس لم يخرج المستنصر لقابلة المسكر الفرنسي كوعده، بل أظهر اشبارات واضعة تدل على عدم نيته في مخول المسيمية وأنه أوقعنا في شبراكه». والأكثر من ذلك أن السلطان المغمس هدد لويس بانه سينبح كل المسيميين الموجودين على أرضه إن لم يبتعد فورا بقواته عن تونس.

فاذا كان هذا هو موقف المستنصر ورد قطه هيال تطور الأحداث ، فكيف يمكن أن نتقبل هذه الرواية بارساله المعربتات لأعداثه ، وأما عن رواية المقريزي، فقد سبق القول أنه كان متعاملا على المستنصر ، واتهمه في مرات عديدة بالفيانة لأن المبداقة بين هاكم مسيحي

Nangis, p. 478.

<sup>--- 4</sup> 

وملك مسلم من وجهة تقاره الايمكن أن يكون فيها خير المسلمين وذلك راجعا إلى الثواء سياسة المستنصر وعدم وضوح خططه ،

وخلاصة القول أن فكرة تقديم للمنتصر الساعدة لعدوه بهدف الدخول في ديانته والتنازل عن عرشه أمر مستبعد تماماً لايليله العقل ولانزيده الأعداث التي وقعت بعد ذلك، شاته شأن ما أثير حول الاتصالات التي تمت قبل المعلة بين العاملين المعلم والمسيحى بشأن بخول المستنصر في المسيحية ، وكل ما هنا أك أن المستنصر نجح في التلاهب بهم ، وظهر أمام الهميم بمظهر المتمالات معه بينما كان يعمل لنفسه أولا وأخيرا .

وفيما يتعلق بعدد القوات التي شاركت في الحملة من مشاة وفرسان ورماه فيهناك ثمة تباين بين للمعادر بهذا الغصوص .. فقد اتفقت غالبية المعادر على أن الفرسان بلغوا قرابة سنة ألاف فارس ، بينما ينكر البعض الأغر أن عددهم بلغ غمسة الاف ، أما ابن آبي زرع فقد ذهب بعيدا عن هذه النسبة وذكر أنهم قرابة أربعين الف فارس.

ثما المشاة فكانوا قرابة ثلاثين ألقاء وبلغ عدد الرماة حوالي عشرة الافلاد). وأضاف ابن الفرات «أنه من بين عناد الأسطول كان الفرسان التركيلية والهرخية؟ أن وأورد ابن خلاون اشارات دقيقة حول عدد السفن التي تكون منها الأسطول المسيحي قائلا أنها كانت قرابة ثلاثين سفينة كبيرة وسبع صفن أخرى خاصة بالفرنسيس أن وأما السفينة الملكية التي كان لويس على ظهرها فكانت تسمى منتجوا(1) Montigote وبالرغم من أن فرنسا ليست دولة بحرية، فإن مملكة صقلية وجنوب ليطاليا قد ثعبت دورا كبيرا في تزويد العملة بالسفن اللازمة تكونها دولة بحرية من الطراز الأول، ولاعتمام شاول كونت انجو حاكمها بامر هذه المملة تمقيقا لمطأمه الفاهمة بالإضافة إلى الدور الغطير الذي لعبته مدينة جنوه في امداد هذه الحملة بالسفن والمؤن .

١- ابن أبي زرع : الأنبس الطرب، من ٢٧٨ ، لللريزي: السلواء ، ج١ ، ٢٦ ، من ٢٠١٥ .

٢- ابن الفرات: تاريخ النول ولللوات ج١٢ ، اوحة ٧٤ .

آبن غلارن : الدير ، ج١، مر١٩٠ ، راجع ثيضا محمد الباجي البيمردي: الغلاصة النقية، مر١٧ ،
 عسن عبد الرماب غلامية تاريخ ترنس، مر١٩٧ .

يتضبح مما صبق أن تك المملة قد أعد لها اعدادا كافيا في فرروبا نتيجة الدهاية القومية التي قام بها فوس، وكالت مساعيه بالنجاح في الوقت الذي كان يصنعب فيه جمع كلمة المسيحيين من جعيد القيام بعمل عسكري موحد ضد السلمين، وبعد أن اطمئن لويس إلى اكتمال الاستعدادات لعملت ، كانت الخطوة التالية هي إعلان الجميع بمكان وميعاد التجمع استعيادا للإيحار، وكان المكان فو ميناء اجمورت، وموعد التجمع هناك غلال شهر مارس من عام ، ١٩٧٧م / شعبان ١٩٦٨ه اي مع بدلية فصل الربيع ، وقد واجه لويس الأسرين أثناء انتظاره لقادة العملة فيما يتعلق بالموعد الذي عدد، قلم تكن النية في الحرب من أجل العمليب مشوافرة تماما لدى اليميع (١). وكان احساس لويس بذلك سببا في ازدياد تدهور ظروف المحمدة والنفسية (١) وأيضا أدى ذلك إلى تخبط الجميع في قراراتهم من حيث خط سير العملة ورجوتها وموعد قيامها .

وعلى الرغم من اكتمال الاستعدادات داخل فرنسا ، لم يكن لويس قد أور بعد هيف العملة ووجهتها ، وعما إذا كان سيتهه صوب تونس ، أم صوب مصر، أم صوب بالد الشام ، حقيقة لقد كان الرأى الأرجع هو تونس لأن الطريق من اجمورت إلى سردينيا كان قصيرا، وأما المسافة من سردينيا إلى تونس فكانت ثلاثة أيام. وكان يعتقد أنه باستيلائه على تونس سوف يتمكن من فرض حصمار برى وبصرى على مصر . وعلى الرغم من أن عددا غير قليل من المؤرخين العرب كان يتوقع أن وجهة العملة ستكون مصر، إلا أن لويس ومن معه استبعدوا ذلك تماما لأن مصر كانت في عنفوان قوتها، وأن محاولة التوجه إليها مرة أخرى سيكون مصيرها النشل واسترجاع النكريات الألبعة التي تعنى لويس والمسيحيين جديداً تسيانها، وأن المسافة عن سردينيا إلى مصر تقارب الثلاثين بوما. كما استبعد أيضا التوجه إلى بالا الشرجه إلى المردي إلى بالا الشرجة إلى المردينيا إلى مصر تقارب الثلاثين بوما. كما استبعد أيضا التوجه إلى بالا الشام المالة المتربية التي وصل إليها المرتج الشرق أنذاك.

ويعد أن الطمأن لويس إلى أحرال مملكته بأن يتولى أمرها في فترة غيابه فيسكرسين كرنت مدينة سنان دنيس التي كانت تتمتع بعطف البابرية ورعايتها كما سبق القول، قرر مغادرة

١- حامد مصود غنيم : الجبهة الإسلامية في عصر العروب المطيبية، ، ج٦، ص٧٧ ،

Talon : إلمروب للقسة، ج٢، من ٣٤٠.

باريس برققة قواته إلى اجموره وكان مكان تجمع قادة ورجال العملة. وقد اختلفت الأراء حول ناريخ ترك باريس إلى اجموره ، قمن قائل أن ذلك كان في نهاية شهر مارس عام ١٢٧٠ / ٤ شعبان ١٦٨هـ، ومنهم من قال أنه في أوائل ابريل(١) -١٢٧م ه شعبان ١٦٨هـ، في حين نكر البعض الآخر أن يوم الرحيل كان في ١٦ مارس من نفس العام (١) ﴿ ٢٠ رجب ١٦٨هـ، وعلى أي الأحوال اختار أويس بداية فصل الربيع حتى بكرن ثمة متميع من الوقت أمامه في أجموره ، يسمح بمقيم جميع القواد الصليبية. وكانت رغبته الأكيدة انذاك أن يصل إلى ترنس مع حاول فصل المعيف (١) . حقيقة لم يقصح عن ذلك للجميع ، حيث أن قرار الترجه إلى ترنس بالذات لم يصبح أمرا رسميا إلا بعد ترك اجموره ، إلا أن هذا كان أشد ما الترجه إلى ترنس بالذات لم يصبح أمرا رسميا إلا بعد ترك اجموره ، إلا أن هذا كان أشد ما تتمناه.

ويناء على ذلك بدأ لويس ورجاله رهاتهم من باريس إلى مدينة أغوزمورتاس مرورا بعدينة بورجو Borgo إلى معينة بيو كيردفيان Beau Kirdavim . ثم عبروا نهر الرون إلى سيناء اجمورت، وانتظروا هناك لمن ومسول بقية الامدادات .

وفي أجمورت وقعت بعض الاضطرابات بين الجنود وأهالي المدينة ، يذكر نانجي ۽ أنه حين وصننا كانت أرض البيناء قد غطيت تماما ، وأصبحت لاتجد شيرا واحدا خاليا من الجنود. وأما البحر فقد كست السفن جانبا كبيرا منه، ومن الفريب أن بمض قلية السفن شكوا للويس أنهم ضلوا الطريق لأن المكان كان صجهولا بالنسبة لهم، وهم بالطبع ليسوا فرنسيين<sup>(1)</sup>، وليست لديهم خبرة بأعمال الملاحة ، ويضيف قائلا «أنه في بداية الأمر وصل إلينا أهل المدينة، وأبدوا استعدادا طبيا لمساهدتناه ، ويقول أنه من بين الأهالي كانت ترجد شخصيات لها مكانتها تقابلت مع لويس وخولت له السلطة في طلب أي شيء من بلدة لجمورت ،

<sub>، يد</sub>ري عن القوري أن منها كبيرا من قامة عدد المعلة قد سبق لهم الاتجاء نمو اجمورت استعمادا الرحيل مع أريس معرب مصر في حطته العروبة عام ١٣٤٨م / ١٩٤٥م . لذا قمن المؤكد أن هذه الجماعة التي ضلت الطريق ليست من القرنسيين ولاعام بها بمسائل فرنساء أنظره . Joinville, p. 118

Gnizot, St., Louis, p. 135 . -Y

Nangis, p. 477.

والاكثر من ذلك أن أهائي المن المجاورة عين علموا بوصول الأسطول المعليين توافعوا على لويس مبدين استعدادهم الكامل المشاركة في الحملة ، ويذكر أن هذا كله كان في بداية الأمر حيث وقد أيضا عدد كبير من الحجاج النبن كانوا في طريقهم لزيارة الأراضى المقسة، وقد باركوا خطوات المعلة ورعوا لها بالنجاح ، ثم قدم إلى أجمورت عدد من التجار كانوا يتميزون بالدهاء والخبرة وقد مارسوا انشطتهم التجارية من حيث عمليات البيع الجنود . وكانوا بتالفون من عناصر متنافرة الأصر الذي أدى إلى وقوع عددامات عنيخة بينهم وبهن المجنود استخدموا فيها الأسلحة والسيوف . وقد قتل في هذه المشاهنات ما يزيد عن مائة شخص من العطيبيين ومن أهائي المبيئة. وبدأ العزن يخيم على الجميع بسبب ذلك المادث ، شخص من العليبيين ومن أهائي المبيئة. وبدأ العزن يخيم على الجميع بسبب ذلك المادث ، في غذه أن الملك والبارونات عقبوا مجلسا استثنائها في ١٧ أبريل ١٧٧٠م / ٢٢ شحبان ١٨٧٨ من ناهم دور في هذه الرحيل بعيدا عن لجمورت (١١). وهذه لشارة واضحة إلى أن الأهالي كان لهم دور في هذه الشاهنات ، حيث بحاول البحض أن يلقي التبعة على جنود الحملة. وأو أن ذلك كان صحيحا الشاهنات ، حيث بحاول البحض أن يلقي التبعة على جنود الحملة. وأو أن ذلك كان صحيحا المناها المراويس على الرحيل بعيدا عن اجمورت والبحث عن مكان أخر أكثر أمنا وسلاما.

وإن دلت هذه الأجداث على شئ ، فإنما تدل على أن المسالح الضاهبة كانت تطفى على المسالح العام وأن الروح الصليبية لم تعد قرية كما كانت في بداية الحركة. كما أنها سببت الكثير من المناعب للحملة وهي لاتزال في بدايتها .

المهم، لقد بقى لويس داخل المكان الذي شعبعن له على الشاطئ منعاطا بالمراس وهو في قلق بسبب تردى الأحوال بين جنوبه وأهالي للبينة ،

ويضيف ناتجي أن هذه الأحداث زادت من تدهور صحة لللك لدرجة أنه لم يكن يضارق مكانه إلا نادرا ، وحتى في أحد الاحتفالات الذي أقيم بمناصبة عبد القبيس لنسلم St. Anselm مكانه إلا نادرا ، وحتى في أحد الاحتفالات الذي أقيم بمناصبة عبد القبيس لنسلم ٢٢ أبريل ١٧٧٠م / ٢٧ شعبان ١٦٨هـ . كان لويس قابعا في مكانه حزيبًا شاحبا ، ولكنه في نهاية الأمر صدمم على الخروج إلى مناطق الصدراح الدائر بين جنوده وأهالي اجمورت ، وقد طلب من حراسه أن يصطميوه إلى هناك حيث بنل جهودا كبيرة في سبيل تهدئة الأوضاع.

Naugis, Op. cit., p. 441; Cf., also: Billy., Op. cit., p. 307; Richard, Op. cit., p. 184; -- v. Henry. Op. cit., p. 446; Boulenger, Op. cit., p. 242.

ونجع في ذلك بعد أن استمع الطرفان المتصارعان إلى نصيمته وعادت الأمور إلى مجراها الطبيعي (١).

ومما لاشك فيه أن تلك الأهداث قد أثرت بصورة أو بأخرى على الامكانيات ألمانية والمعتوية السماة. واعترى لويس التلق من جعيد ، ضاصعة بعد التصرد الذي نشب بين بعض الفرق المشتركة في المملة ، فكانت هذه هي الطلبة الكبرى التي حلت بالعملة قبل أن تبدأ مسيرتها ، ثم إن صحة أويس وفاروقه وشديفوشته لم تكن تسمع له باحتواء الموقف وقد ظهرت بوادر التراجع والتردد بين كثير من المشتركين في الحملة ، ولم يرجد أنذلك من شارك فيها يرغبة صادقة بهدف الاستبلاء على الأراضى القدسة . وحتى أخوه شارل كونت انجو بدا عليه التردد واللادبالاة رام بكن يفكر في أي شيء سوى في مصالحه الخاصة التي كانت أسمى من أي العبار اخر، والاستفادة قدر المستطاع من امكانيات العملة لتحقيق أغراضه الشخصية .

وقد استغرقت على الأعداث وفترة الاقامة في ميناء اجمورت ما يقرب من ثلاثة شهور من مارس حتى أوائل يوليو ١٧٧٠م / من شعبان إلى ذي القعدة ١٦٨هـ، الأمر الذي أدى إلى نقاذ الكثير من امكانيات العملة ومواردها المالية والتموينية، ويبدو أن لويس كان يدرك تعاما الأضرار المترتبة على مغا الثلغير ، مثلما حدث له من قبل في حملته على معدر حين اضطر للبقاء في ميناء غيرص ثمانية أشهر (سبتمبر ١٦٤٨-١٢٤٩م) مما أدى إلى نفاد الأموال التي كان العمليبيون قد جمعوها ، واستهلاك المؤن والمهمات المكسمة (المسلمين المبريون أمرين أحالاهما مر : هل يبقى بميناء اجمعورت على أمل وممل بقية ألقوات العمليبية ضمانا لتدعيم العملة؟ أم يرحل بجيوشه والفنتة على أشدها بين جنوده ومظاهر الإحباط بابية ؟ لقد المتار الأمر الأول، ولذا طال انتظاره أرأب العمدع بين رجاله ، ومظاهر الإحباط بابية ؟ لقد المتار الأمر الأول، ولذا طال انتظاره أرأب العمدع بين رجاله ، لانه كان يبرك بحثكته السياسية خطورة الموقف إن رحل وقواته على هذه المال من التعرق ، ولذلك طال انتظاره إلى أن قرر الرحيل من ميناء الجمورت يوم الأربعاء ٢ يوليو ١٩٧٠م / ١٠ ذي القعدة ١٨٥هـ قيدة أمال انتظاره إلى أن قرر الرحيل من ميناء الجمورت يوم الأربعاء ٢ يوليو ١٩٧٠م / ١٠ ذي القعدة ١٨٥هـ في ظروف عمدية صمعية صمعية (١١) وهناك اشارات واضحة تليد أن أويس لم يكن

Nangis, pp. 442-443.

<sup>-1</sup> 

يدلك القرار الصحيح الآنه على ذلك اليوم لم يكن الأمر قد استقر تماما فيما يتطل بوجهة المملاء وصا إذا كانت تونس هي بيت الثمنيد (١)، وللهم أن الأوامر قد ضدرت بالرحيل من المحورث إلى جزيرة سربينيا ، وفيما يتطل بهذه المسألة اختلفت الآراء حول التوجه إلى سردينيا بالذات ، وهما إذا كانت تونس هي المحطة التالية أم غيرها، فثمة رأى يقول أن أويس قبل رحيله بعيدا عن اجمورت عقد بحياسنا استشاريا قرر فيه أن تكون وجهة العملة هي تونس، في حين ينكر البعض الأخر أن هذا القرار لم يتخذ في اجمورت بل في سربينيا ، وهذه الأمور إن كانت تدل على شي فإنما تدل على أن كهولة لويس جعلته يتخبط كثيرا في قرارات ومواقفه ويرتجل في انتفاذ خطواته ، مما جعل وجهة العملة، وهو أمر في غاية الخطورة ، بخضع لمثل هذا التضارب في القرارات والمواقف (١).

ويناء على ما تقدم ، أبحر الجميع نحو صردينيا ، ويصف متى أوف وستمنستر الرحلة إلى سرزدينها وصفا دقيقا حيث ذكر ، أنه في بداية الأمر كان البحر هادنا والأمواج ساهرة والرياح جميلة، ولكن فجأة انقلبت الأوضاع رأسا على عقب وكان ذلك في ليئة الجمعة ٤ يوليد ، ١٣٧ م ١٩٠ ذي القعدة ١٩٦٨هـ . إذ ساحت أهوال البحر ، ومسارت الأمواج تقادهم ذات اليمين وذات اليسار ، وقسوة العاصفة وجدنا أن السفن بدأت تنبغع بشدة في انجاء عكسي الرياح ، واستمر المال هكذا حتى صباح يوم السبت الموافق ه يوليو ١٩٧٠ (١٤ ذي القعدة الرياح ، واستمر المال هكذا حتى صباح يوم السبت الموافق ه يوليو ١٩٧٠ (١٤ ذي القعدة غير النبئة ، ومع علول قبل يوم الأحد التالي ٢ يوليو ١٩٧٠م (١٥ ذي القعدة ١٩٦٨هـ) ازدادت الماصفة ، ولم يكن بوبستنا اضاحة المشاعل والمسابيح ، ولم يكن لعينا القدرة على رؤية المدى الذي نقصده ونحن في عرض البحر وفي ذلك الوقت بعث للك يرسالة عاجلة إلى قادة المماة الذي نقصده ونحن في عرض البحر وفي ذلك الأسطوات أماد في الضروح من هذه الأزمة، ولكن منا لم يحد من زيادة الهرج والمرح داخل الأسطول، والأخطر من ذلك أن عددا غير قليل من عبيحة يوم الاثتين ٧ يوليو ١٩٧٠م (١٠ ذي القعدة ١٩٦٨هـ) هدات العاصفة قليلا، ومع حلول عبيحة يوم الاثتين ٧ يوليو ١٩٧٠م (١٠ ذي القعدة ١٩٨٥هـ) هدات العاصفة قليلا، ومع حلول

الليل عادت الأرضاع إلى طبيعتها الأراى هادئة ، وقد بلغ من شدة اهياء الجنود وخوفهم مدا حدث أنهم لم يصددانوا أعينهم ، بعد طول العذاب وانتخار للوت في كل لعظام بانهم أصبحوا على مقرية من سردينيا (1).

والبدير بالذكر أنه لم يكن بين القوات من يعلم مقدار المسافة التي قطعوها من اجمورت إلى سربينيا والزمن الذي استخرقته ، بل لم يحوبوا يحرفون في أي يوم هم قيه. ولكن التعليمات محدرت إليهم معباح يوم القائلاء ٨ يوليو ١٧٠ م ١٧٠ مي القعدة ٦٦٨ هـ باتهم أمبيحوا على مسافة قصيرة من قلعة كاستيان بسربينيا Cassine Caster أومثلب منهم لويس التاسع أن يشكروا الله الذي أنقنهم من الموت، وهرمن على عدم ضياع سفنهم أو جنوعها بعيدًا عن مسارها الطبيعي .

وحينما بلغ الأسطول جزيرة سردينيا بدأت تتوافد سفن أخرى قدمت للمشاركة في العملة ، وكان المغروض أن تلتقي بالأسطول في ميناء اجمورت (١٠ وحاول أولئك النين التحقوا بالجيش الصليبي في سردينيا تقديم الأعذار الويس بأن تتضرهم لايعني ترددهم أو عدم التناعيم بالمثاركة في المملة وأن ذلك كان نتيجة ظروف غارجة عن ارادتهم .

وعلى أى حال ، استمرت اقامة المملة في سردينيا حوالي أربعة أيام، وخلال تلك الفترة بخل على اللك أويس ابنه فيليب الثالث ومعه أحد فرسانه متقلدا سيفه ، وأشار على والده بضيورة العمل على عقد مجلس عسكرى طارئ ليحث الموقف واتخاذ القرارات النهائية العاسمة (1). ولكن الملك ثم يفعل ذلك فورا، ويبدو أن ابنه فيليب قد أحس أنه إذا طال الانتظار مثلما حدث في اجمورت ، فموف يؤدى ذلك إلى بداية ظهور اضطراب جديد. لذا أشار على والده بهذه النصيحة تلافيا للضاعفات قد تضر بالمعلة.

Camb. Med . Hist., vol II, pp. 382-390 .

Naugia, Op. cit., p. 441.

Matt. of West., vol. II, p. 45.

۲- قلمة كاستيان : قلمة بجنوب إيطاليا تائع شمن أعلاك شارل الانجوي وقد وردت لحيانا باسم Castro
 أنظر:

<sup>---</sup>

Nangis, pp. 442-443.

لقد كانت تلك الظروف المعيمة بالحملة ومنا تعرضت له من مشاعب منذ ومسولها إلى اجمورت مدعاة لمدورت أكثر من تمرد بين مدفوف الجيش، ولكن بيدو أن لويس شعر يقدر من التفاؤل وهو بالقرب من أمانك تخيه شارل مماهب انجوء خصوصا بعد وممول باقي القوات المتفقد اسطوله واطمأن إلى أحوال الجند. ويبدو أنه أغمض عينيه عن الكثير من المقائق الأليمة التي كشفت منها تلك الصراعات التي المتدمت بين الجنود ويعضمهم البعض، وترتب على ذلك أن انتشرت المجامة وتغشى للرض بينهم، ولكن لويس لم يعمل حسابا لكل ذاك. ففي أثناء الانتظار في سيريينيا يروى نانجي وأن المملة ولجهت الأسرين حيث قلت الأقوات لدرجة أنه أوشكت أن تحدث بيننا مجاعة كبرى، وأسبح النمار يهددنا من كل جانب، ولكن رغم هذه المعاناة صدرت إلينا الأوامر بالرهيل بعيدا عن سردينيا في انجاه ترنس، وأغتير يوم الثلاثاء ١٥ يوليو ١٢٧٠م (في القعدة ٦٦٨هـ) صوعنا للايسار ١٠٠). ومن القريب أنه في ذلك اللحظة التي أتفق فيها الجميم على القرار الماسم بالتوجه إلى تونس، نوجي لويس بأن أخيه شارل يعتثر عن الرحيل معه بحجة أن مممالعه الغاصة بملكته نتطاب وجوده فيها. وفي حقيقة الأمر أن هذا السبب لايتمارش مع مصالحه الخاصة على الاطلاق، بل فيه كل الفائدة لشارل إذ أنه فرصة طبية لكي يستعيد فبضنه على المفصنيين المتمردين عليه وطي حقوقه ، لذا فهو سبب لابعثد به ولا أساس له من المسمة ، لأن السبب المقبقي هو أنه أراد أن بكرس كل جهده للإنتقام من بيزنطة وحلفائها ، وكان يطمع في فرض سيطرته على كل أملاك الإمبراطور البيزنطي بليوان جوس (١٣٥٩-١٣٨٢م) لذا أراد أن يحقق كسيا مزدوجا عن طريق زج أغيه أويس في مهمة احتلال ترنس والتقراخ هو لتوسيع ممتلكاته شد بيزنطة ، مستعملا في ذلك دهاءه السياسي عن طريق الاستفادة من هذا المشد الهائل القوات المطيبية لاحتلال ترنس. وقد تزايدي خطورة شارل ضب بيرتطة لدرجية أن الإسبراطور مبيضائيل عرض على البابا الروماني خضوح الكنيسة البيزنطية له مقابل مترف شاول عن أملاكه . والطبل على ذلك ما بمثه الامبراطور ميشائيل إلى اللك اويس التاسم وهو على عصبار ترنس بستغيث به غدد نشاط آخيه النزايد وتهديداته لبيزنطة 📆.

Eracles, Op. cit., p. 458; Matt, of West., vol 17, p. 450; Nangis, p. 441; Cf. aiso =\
Archer and Kingsford, p. 401.

وعلى العموم فقد كانت عدم مصاحبة شارل الأخبه لويس في تلك المملة لها أسوأ الأثر على المعابيبين حيث كان شارل يشكل شطعا أساسيا فيها .

ويرى العديد من المؤرخين اللائين أن لويس تعجل كثيرا في قرار الابحار نص تونس التربها من سردينيا، وأنه كان الأولى به أن يعيد تنظيم صفوفه ويتفادى مشكلة قلة الأقوات التي تجمت عن طول الانتظار بعيناء لجمورت وتلفر ومحول باتي الاعدادات ، بالإضافة إلى انتشار المرض بين رجاله نتيجة الشدائد التي واجهتهم أثناء ابحارهم من لجمورت إلى سردينيا ، لقد عاد كل هذا بكلير من الفحرر على العملة ، وأدى إلى حدوث الفوضي بين رجال الجيش وهبوط الوح المنوية لديهم وهي أهم سلاح للمحارب .

وكان على أويس اعادة تنظيم صغوفه من جديد قبل اتقاذ قرار سريع بتحديد وجهة العملة وتاريخ الابحار، ولكنه لم يهتم كثيرا بكل هذه الازمان .

ويتسائل نانجي قائلا : « ولماذا العجلة والمسافة بين سربينيا وتونس لاتتعدى ثلاثة أيام(١)؛ « وعلى أي الأحوال فإنه من الواضح أن هذه الظروف شكلت عنصرا هاما في اضمحادل العملة وتعرضها للفشل الذريع الذي بدرت بوادره قبل أن تطأ أرض تونس.

وكيفما كان الأمر ، فقد استانف الصليبيون رحلتهم في عرض البحر من سربينيا تحق ترنس ، وعندما ابتعدوا عن سربينيا بسافة ، ، ه ميل كان الاجهاد قد بدأ عليهم ، وفوجئوا بأن مرضاً قد بدأ بستشرى بينهم، واستمر الحال هكنا حتى أصبحوا على مصافة عشرة أميال من تونس ، وقد ثمالك الجميع أنفسهم خاصة كلما اقتربوا من الشاطئ التونسي ، وفجأة هبت رياح عاصفة بالقرب من تونس مما ضماعف من تهالكهم ، وكانوا لايزالوا دلقل سفنهم ، ريدأت أعياء للرض تزياد وتتقمح ، وقد أحيط لوبس وهو في سفينته الملكية بكل هذا ، وتأكدت الأنباء بأن ما يقرب من ٥٢٥ جنديا أصبحوا في حالة شديدة من الأعياء، وأدرك أويس خطورة الموقف التي تمثلت في ضرورة مقاومة هذا المرض وتدبير المؤن اللازمة للحملة.

وحين بلغوا قرطاجنة انبعث بصبيص من الأمل في نفس لويس ، وفكر في ارسال عدد من جنوده لاستطلاح الأمر وتدبير استياجات الجند من المؤن وسبل الملاج . ولم يفكر قط في بث

Nangis , Op. cit., p. 441 ; Cf. also : Henry , Op. cit., p. 449 ; Boulenger, Op. cit., p. 44 245 .

عيونه وجواسيسه التعرف على الاستعدادات العسكرية التونسيين مما يدل على خطورة الموقف داخل اسطول الصليبيين وقتها، وإنهماك اويس في رأب الصدع بين جنوبه .

وقبل الاستطراد في الصبيت عن اللحظات الأولى من اقتراب الحملة من أرض تونس ، يحسن استعراض أحد الآراء الذي ثار حول الوقت الذي استغرقت الزحلة البحرية من سردينيا إلى تونس ، فيذكر مرقل أنهم وصلوا قرب تونس يوم ٢٤ يوليو ١٩٧٠م / ٢ ذي المجة ١٩٨٨هـ (أ). أي أنهم قطعوا ما يقرب من ١ أيام من سردينيا إلى تونس ، وهذه الرواية بعيدة عن المقيقة لأن المسافة بحرا بسفن ورسائل النقل في ذلك الزمان لاتزيد عن ثلاثة أيام، حتى أو كانوا قد تعرضوا لأي ظريف مناهية سيئة خلال الرحلة، والواقع أننا لم نعثر على اشارات صريحة نفيد تعرضهم لعواصف شديدة ، اللهم إلا تلك العاصفة التي حدثت على بعد القل من عشرة أميال من تونس ، ولم تستمر سوى بضع ساعات (١٠). ويناء على ما تقدم، فإن الرمن الذي قطعته الصلة من سربينيا إلى تونس لم يزد عن ثلاثة أيام، وهذا ما ستكشف عنه المعطور التالية.

وعلى أى حال، بعد أن اطمأن لويس إلى صبر الأمور قرب قرطاجة تواترت الأخبار بعدم وجود عائق بمنع دون نزول الجنود مشخفين في زي نجار ترنس إلى البر لكي يبشاهوا ما يحتاجون إليه، وفعلا أرسل لويس عددا من جنده في زوارق منفيرة متخفين في زي أهالي تونس للقيام ببعض المهام التي كلفوا بها، والعمل على انقاد المرضى المسيحيين، ويذكر نانجي دلك وصل بعضهم ضعلا إلى قرطلجنة خلسة ، ووجعنا بعض المنازل الضاصة بالشجار الترنسيين، ومين اقتربنا منهم يبدر أنهم اكتشفوا أمرنا، وكرهوا جدا وجودنا فوق أرضهم ، ويدأوا يخفون عنا كل شيء يمكن أن نبتاعه منهمها؟).

أما كيف تم اكتشاف أمرهم ، فالأمر غاية في البساطة ، هيث يجب (لا ننسي العلاقات التجارية المزدهرة التي كانت قائمة بالأمس القريب بين التونسيين والفرنسيين ، والمسطيين

Emules, Op. cit., pp. 458.

-1

-T

Naugis, Op. cit., p. 540; Matt. of West., vol., II, p. 450.

<sup>~</sup>Y

Nongis, p. 540; Cf. also: Boulenger, Op. cit., p. 248.

وغيرهم من العناصر التي تكون منها الجيش الصليبي، أذا ، فإنه ليس من الصنعب طي أمل ترنس اكتشاف أمرهم ويسهولة، مما يدل على عقم الخطط التي كان يتبعها أويس ، وعلم تقديره لمثل هذه الأمور البديهية.

ونتيجة لكل هذه الظروف مقد لويس مجاسنا عسكريا جديدا لتقليب الأمر على مختلف وجوهه قبل اتنفاذ أي خطرة حسكرية حاسمة ضد مدينة فرطاجنة ، واستقر الرأي على ارسال المدي عشرة سفينة صفيرة تقترب جدا من الشاطئ ، طي أن تبقي باقي السفن الكبيرة وَالسِفَيِنَةِ اللَّكِيَّةِ بِعِيدًا مِنَ الشَّاطِيُّ ﴿ ) وَذَلِكَ لاستَطْلَاحِ الْأَمْرِ قَبِلَ الهجرم ، ونتوقف هنيهة بينما لويس يستعد النزول إلى الشاطئ ، لنرى ماذا استجد من ظروف بالنسبة لتونس ويقية المالم الإسلامي من مشرقه إلى مغربه وقتناك. لقد أخطأ لويس في عدم تقديره للأمور ومساب قوة المسلمين، وكان رد شعل القوى الإسلامية في تونس وخارجها قوياً جداً ، حيث بدأت تونس بزيادة التحصينات المسكرية على هدود مدينة قرطاجنة وتعزيزها القاومة العدوء كما حشيت أعدادا ضيفية من المقاتلين والسفن، ويذكر منى أوف وستعسستر وأننا قد ذهانا جميعا وأمماينا اليأس عندما رأينا على بعد هذه الحشود الهائلة التي بانتظارنا ، وتلكدنا من مِلاِكِنا وَالْهِ أَشَارِةَ أَخْرِي وَاضْبَعَةَ تَنْفَى الاتِهَامِ الذِي وَجِهِ إِلَى الْمُستَنْصِر بلتِه كِان متفقا مع للسيميين ويسمى إلى كسب ودهم بالمراسلات والسفارات والهدايا<sup>(؟)</sup>. فالنواة العقصية قد قامت على ميدا الجهاد ورجالها هم ورثة الوحدين الذين قامت دولتهم على الجهاد السياسي والديني ضد المرابطين. هذا ، بالإضافة إلى أن طبيعة بالدهم وموقعها الاستراثيجي قد حتم عليهم أيضًا الجهاد البحري والبري (١). لذا فليس من للسنبعد على الإطلاق ورغم عدم وضوح سياسة السنتمس أن يجاهد التونسين شد النخيل لعماية أراضيهم من عبثه، وقد سأعلهم على ذلك رد الفعل داخل مصدر قلعة القوى الإسلامية، والتي كانت تشرج منها دائما صبيحة الجهاد ضد الفزاة ، فالجهاد كان عقيدة لها أثرها الفعال فيما أهرزه المعربين على أعدائهم

Nangis, p. 479 .

Matt. of West ., vol . II, p. 450 .

٣- القريزي: السارك ، ج١ ، ق٦ مي١٢٢-٢١٠ .

٤- ابتسام مرعى: المانات بين الغانة للهمنية وللشرق الإسلامي، الاسكتبرية، ١٩٨٥ ، عن ٢٧٤٠ .

من انتصارات فقى أبان الحملة على توتس لمبت مصير دورا هاما فى الدعوة إلى المهاد، وكانت الفطب والمواعظ الدينية التي تلقي من فوق المنابر لها أكبر الأثر في الحث على الجهاد شد الغزاة ، مثلما حدث أثناء العملة العمليبية على مصر ١٧٤٨م / ١٥٢هـ حين قام الجامع الأزهر بدور رئيسي في تنبيه الأنهان إلى الخطر الجائم في أرض فلسطين ، ودهست خطب الطماء ورسائل الحكام بالآبات القرآنية موقاتلوا في سبيل الله النين بقاتلوكم، ألا إن نصر الله قريب الأ، كما كان لمسر دورها الميوى في الشعرك السريع لمجابهة أمر الحملة على ترنس عسكريا فطي الرغم من أن بيبرس كان مشغولا بثير المبليبيين في بلاد الشام (١)، الا أنه يدأ على القور في شعمين الثغور الاسلامية سواء في تونس عن طريق امداد المستنصر أنه يدأ على القور في شعمين الثغور المسرية وأفريقيا على الوقوف بجوار المستنصر (١)، أو في مصير عن طريق تحصين الثغور المسرية وعمارة الشوائي والجسور المشدة إلى دمياط خوفا من أن بتمديما الفرنج ثانية (١).

وهناك رواية انفرد بها أحد المؤرخين المسلمين عن توجه العملة إلى الاسكندرية ، وهذا أمر مستبعد . ومقادها ه أنه أثناء وجود بيبرس في باند الشام وصلته الأخبار بان الفرنج حواوا وجهشهم من تونس نحو الاسكندرية ... بل أنهم تعكنوا فعلا من الاستبياد، على مركبين المسلمين ، فعاد على الفور إلى الاسكندرية ودخلها في ١٨ شعبان ١٦٨هـ (١٤ أبريل ١٤٨م)، وأمر بعمارة القناطر وتحصين البلاد ألا)، وإكن الفير لم يكن أكيدا، لأنه طال

١٠- جوزيف تسيم: الإسلام والمسيحية ومسراح القرى بينهما في المصور الوسطى طاء الاسكندرية .
 ١٩٨٨، عبر هَلَا؟ .

٢- ابن الوريئ : تثمة للفتصر ، چ٢ ، ص٢١٩ ، ابن القرات : تاريخ الدول ج١٢ ، لوهة ٢٧ ، راجح أيضا موتروند : المروب القدسة ، ج٢ ، ص٢٤٤ .

٢٠٠ العيني؛ عقد الهمان ، ع٢٠ ، ٢٥ ، ورقة ٨٥٨ .

<sup>€ -</sup> رئضح من روايات الزرخين الحرب الشارقة أن بيجرس كان يعتقد أن رجهة الحملة مصر رايس ترتس، قلم ينس بعد حملة اريس طي باهم قبل ذاك الشاريخ بحوالي ربع قرن. انظر القريزي: ٦٣ ، ٣٥ ، حر ١٩٠٠ .

ه - عاريخ البرزالي ، برية ١٦ .

المتظارة بها ولم يظهر أي أثر الفرنج . ومع ذلك بدأ في اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة . وفي الواقع أنه في هذه الأثناء كترت الأقاويل والتكهنات بشائل خط سير المملة. فنظرا الهزيمة القاسية التي حلت يلويس في مصير من قبل ، جعلت الكثيرين يترقعون شرورة عوبته للانتقام ومحن عار الهزيمة ، رغم أن بيبرس كان على يقين باستحالة حنوث هذا إآلا أنه لم يتوان عن تحصين الاسكندرية أو غيرها من السواحل المسرية التي كان يمكن أن يقصدها الفرنج، ظم يدغر وسعة في تحصين كل من بمياما والاسكتدرية، ومراسلة المستنصر وامداده بالساعدات في نفس الرقت، ورغم كل هذه الاستعدادات ، فقد وصلته رسالة علجلة من مندوب والي مدينة الاسكندرية يعلمه بأن القرنج قنصدوا المدينة وأنهم نزولوا البرء وأعلمه بعدم قدرته على التصدي لهم وعدم استطاعته في الفراج قطع الأسطول لمواجعة هذا الموقف وذلك لغياب المسئول عنه في مهمة رسمية فاستدعاه بيبرس طي الفور وأصدر أوامره للأهاني بالا يفتم أهد هانونا بعد الغرب وألا توقد نار في البارد ليلا(١). ثم توجه على غوره إلى دمياط ودخلها في يوم الأربعاء ه ذي القمدة ١٦٨هـ / ٢٧ يونين ١٢٧٠م(٦) لأنه كان بتوقع أن تكون دمياط هي مطمعهم المقيقي أن أرادوا المودة أسرة بما حدث أثناء حملة لويس التاسم نفسه ومن قبلها حملة جان دي برين، ولكن القرنج لم يقتربوا من بسياط ولا من الاسكتدرية. وما حدث بخصوص الاسكندرية مجرد احتمالات وتخيلات بأن لويس- كما سبق الثول- لابد أن يتوجه شطر مصدر ليصعر عبار الهزيمة التي مني بها من قبل. ولكن هذا الغير ليس له أساس من العصمة ولم يفكر لويس في ذلك مطاقبًا لأنه لم يغفل أن ميزان القوى في العصراح الدائر بين المعلمين والمسيحيين كان يتجه بشدة ذهو مصدر التي كانت تعيش أوج عصرها الذهبي، لذا كانت فكرة الترجه إليها فكرة عقيمة لا جنوى من ورائها، رغم أن الأمال كانت تغمره للانتقام مثهان

وغير خاف أن الهدف الأساسي من ترجهه إلى تونس مو الاستيلاء عليها، ثم الرّحف عبر المسحراء الغربية إلى القاهرة مباشرة لتحقيق حلمه القديم بالقضاء على معقل مصر العائم العربي الإسلامي ، ثم الاتجاء شمالا صوب الأراضي المتسنة لتحقيق باقى الأطماع الصليبية المرونة.

۱- القريزي: الساول ، ج١، ق٢ ، هن١٨٥-٨٨٥، أبو اللماسن : النجوم الزاهرة، ج٢ ، هن١٤٨-١٤٨ .
 ٢- ابن اباس : تقريخ مصر ، ص١٨٨٠.

وبناء على ما تقدم، أدراك بييرس إشيرا أن وجهة السلة هى تونس وأيست مصر، ظم يدخر وسعًا في توطيد موقف المستنصر ومساعدت (ا)، ومن الغريب أنه في نفس الرقت لم يأل المستنصر جهدا في اعدلاح أسوار المدينة وعدارة خزائنها بالعبوب . كما بدأ في مضايقة الثمار الفرنج في دولته وضيق عليهم سبل العيش، وشرع في عقد الاجتماعات العسكرية حين وسلته الأخبار الأكيدة برسر صفن العبر قبالة قرطاجته. فبدأ في تنظيم خططه لاتخاذ أفضل الوسائل للتحسدي لهم في الوقت الذي لفذ فيه الضطباء في المساجد في القاء الضطب الدساسية لشحذ هم الناس ضد العدر، وبدأ عامة الشعب في ترديد الأبيات الطبعرية التي كتبت في ذكري أسر لوبس بالمنصورة (ا).

وكان من بين الآراء المسكرية ما اشار إليه البعض بثرك العدو في عرض البحر دون الاشتباك معه حتى تنفذ ما لديه من نشيرة وهناد، فيضطر العودة إلى بلاده، ولكن حذره البعض الآخر المستنصر بك أن تركه مكنا غريما يباس من طول الانتظار غيضطر إلى الرحيل نشر ثغر ثغر ثغر من الثغور التونسية أو الإسلامية عامة. وهذا ما لايرضاه المستنصر ولا الترنسيين برجه عام، لأنه أدرك ضرورة أبراز دوره كتانك مسلم حريمي على مصلحة المسلمين في أي مكان . وإبدًا السبب رجع المستنصر الرأى الأضر الذي أشار بضرورة العمل على العظاء لويس فرهنة النزول إلى البر لكي يسهل الفتك به ويجنوده في مواجهة هاسمة.

ولى حقيقة الأمر ، فقد قام المستنصر بدور فعال في التحدى لهذه الخطوة من قبل الصليبيين، ولم يعتمد على قواته فحسب، بلوفنت عليه قوات من المسودان الذي كان على علاقة طيبة بالمستنصر في العديد من المجالات سواء أكانت سياسية ثم اقتصادية[٢] ، فكان

۱- این ظبون : المیر ، چا ، س ۲۹۲-۲۹۱ ، راجع آیشدا: هست مید الوهاب شلامیهٔ تاریخ تراس، س ۱۹۲-۱۹۲ .

٢- محدد مزالي وقضرون : تاريخ أفريانيا الشمالية، ص١٨١ .

٣- الله أنشئت العديد من المراكز التجارية على طول الطريق من للغرب إلى السويان، وكانت مراكز نشية اشتهرت بتجمع كميات كبيرة من النميد وكانت تك المراكز نقوم بتصدير الزيوت والقبان والغشب ويمض أنواح البخور والهارد وكان التجار يعهون من هناك محطين بالتبر والدنيق واللح والدزيد أنظر:

البتسام مرجى: العلاقات بين الشائلة للوسنية والمشرق الإنسانس، مر7٧٨ .

السودان من أول البول الإصالاحية التي يلدرت بعساندته في مواجهة الغزو العطيبي. وفي هذا المديد يروى متى أوف وستمنستر » أن الجنود السودانيين كانوا يحيطون بالشاطئ من كل جانب وكانوا يزارون كالرحوش الضارية ليخطفونا ، ومن شدة خبثهم فإنهم لم يشتركوا معنا في معركة حربية مباشرة، بل كانت المناوشات تجرى عن بعد ، وكان علينا آلا نغفل عنهم ولو لدة يشة واحدة الآ). ويضيف قائلا «أنه على الرغم من أن الدرنج لم يكونوا يعيرونهم المتساما كبيرا، إلا أنهم لم يفكروا أن أخطارا جسيمة أخرى كانت تحيط بهم، ويقول المؤرخ القرنسي موزوند مؤكما رواية متى، «أننا حين وصفنا بالقرب من قرطاجنة، وأنه على الرغم من الأمال الكبيرة التي كانت بداخلنا تجاه المستنصر ، إلا أنه أبدى غير ما كنا نتوقع منه، لأن كل غذه الأشراق والإسال التي منعنا اباها كانت حيلة منه وفضا أوقعنا فيه ... فهو لم يأت إلينا شفيه الإدمال؟).

وهذا دليل آخر على عدم هدى الرواية الخاصة بتودد المستنصر إلى لويس وعرضه الدخول في الديانة المسيحية وتسليم بالاده، ويتضح من هذا كله صوء التخطيط من قبل لويس ، وتخبطه في قراراته عين علم بتوايا المستنصر المقيقية. كما يتضح أن الهدف الدينى لم يكن سوى ستذرا أخلى وراءه رجال العملة أطماعهم المقيقية ، لأنهم لو كانوا صادقين في نواياهم ، ما اختاروا تونس هدفا لمملتهم، وما تخبطوا في قراراتهم أو ارتجلوا في تمركاتهم. وقد كان هذا وإضحا تماما أمام أعين القرى الإسلامية العربية الأخرى مما أوجد ترابطا شديدا مع تونس في كفاحها غدد العملييين في الوقت الذي كان فيه ميزان القرى يتجه لعمالح المشمي ، مما عتم على ثونس أن تقرم بدور كبير في التصدى لهذه العملة بصفة خاصة والجهاد خدد العملييين بيلاد القرب بصفة عامة، على الرغم من للؤامرات والاضطرابات السياسية التي كانت تمر بها بالاد القرب المربى وقتها مما يدل على ترابط فكرة الجهاد ألمسترك بين العرب عدد العملييين ، سواء في مصر أو في بلاد الشام أو في القرب العربي كله (٢٠).

Matt. of West, vol. II, p. 450.

٣- ميزريتيد المربب القصة، ع٢ - س٢٤٢ .

٣٠٠ جوزيف نميم يوسف : الإسلام والمسيحية وصراح القوى بينهما في المصور الوسطى، حر١٩٣٨ ،
 ٣٥٧ .

## القصل الثالث

## وصنول لويس التاسيع إلى توتـس (١٨ يوليو ١٧٢٠م / ٢٦ نو القدة ٦٦٨هـ)

ومدول أورس التأسع قبالة قرطاجنة في ١٨ يوليو ١٧٠م / ٢٦ دى القعدة ١٩٠٨ هـ منالشة مبغيثات الأراء سول تاريخ ومدول العملة إلى تونس منقوط تلعة قرطاجنة في قبطنة السليبيين ، والأثار للترتبة على ذلك موثق المستنصر من العملة والآثار الملبية التي ترتبت على سره خططا— استعدليات المتالفر بيبرس لراجوة جيرش العملة واستئسال ششتها بلخل مصر وغارجها— بزاء الخرنج للمحسكرات والأسوار النفاعية باخل قرطلجنة بناء الخرنج للمحسكرات والأسوار النفاعية باخل قرطلجية مترنس، ونارجها ونتائجها .

هكذا تمكن لريس من جمع شتات هملته والثقاط أنفاسه بعد ومدوله قبالة مدينة قرطاجنة عقب الرحلة الصعبة التي راجهته هو وقواته من سردينيا إلى ترنس ، وبات محتما عليه أن يعيد تقييم الموقف من جديد لولجهة المغزق الذي وضعه فيه المستنصر، فقد ذكرنا من قبل أن لريس رمن معه من قادة العملة قد أصابهم النمول من التحدي السافر الذي أظهره المستنصر عبالهم، والذي كان معايرا تماما الرعود التي قطعها على نفسه بتسليم بلاده لهم، ودخوله في الدين المسيحي كما ادعى بعض المؤرخين الغربيين، فقد كان ذلك الموقف سببا في هدوت الدين المسيحي كما ادعى بعض المؤرخين الغربيين، فقد كان ذلك الموقف سببا في هدوت

ويبدو أن أعداده المعلة قد اعتمد إلى هد بعيد على الساعدات المزهومة من قبل صاحب تونس. إذا أصبحت الأمور أكثر تعقيدا ، خاصة وأن اللك الفرنسي قد واجه الأمون من قلة الأقوات وانتشار الأمراض بين جنوده قبل أن يقترب من تونس ، وذلك بسبب طول الانتشار بميناء اجمورت ، وتنفر ومدول الامدادات التي كان قد انفق عليها مع قادة أوروها هذا، فضلا

عن أن العواصف الشعيدة التي واجهتهم في للطريق ، وسوء الأحوال الهوية، كان لها أكبر الأثر في وضوح الفلل والاضطراب في معفوف الحملة ، وساعوت على انتشار الأمراض بين جنودها ، لذلك كان عليه أن يعمل على اعادة تقييم كل خططه في ضوء هذه المستجدات .

وقبل أن نستهل حديثنا عن الأحداث التي صاحبت نزول لويس وجنوبه إلى قرطاجنة ، لابد أن تستعرض مختلف الأراء التي تارث حول اليعاد الذي وصل فيه إلى ترنص. فقد وردت اشارات عديدة متضاربة بهذا الخصوص إذا أوضحنا من قبل أن لويس عندما وصل مدينة قرطاجنة لم يحتلها على القرر بل أمضى بعض الوقت في عرض البحر قبل أن يقتحم المدينة. ولذا تعددت الآراء حول الوقت الذي نزات فيه قرائه إلى المدينة. ولم ينتصر الاختلاف في الأراء حرل يرم الوصول ذاته بل امتد ليشمل الشهر والسنة التي قامت فيها العملة.

فيذكر المؤرخ الغربى وليم دى تانهى أن وصول القوات الصليبية إلى تونس كان يوم ١٨ يوليو -١٢٧ م / ٢٦ نى القعدة ١٦٨هـ (١)، في حين يؤكد ابن خلدون أن وصولهم كان آخر شهر ذى القعدة ١٦٨هـ / ٢٢ يوليو ١٢٧٠م (١). بينما يذكر عرقل أن وصولهم كان يوم ١٥ يوليو ١٢٧٠م (١). بينما يذكر عرقل أن وصولهم كان يوم ١٥ يوليو ١٢٧٠م / ٢٦ ذى القعدة ١٦٨هـ ، وأن المتلالهم لقرطاجنة تم بعد ذلك بتسعة أيام أي يوم ١٤ يوليو ١٢٧٠م ٢ ذى العجة ١٢٨هـ (١٠ أما ابن أبى دينار ظم يحدد يوما محينا في شهر ذى القعدة ، بل ذكر أنه خلال هذا الشهر من عام ١٦٨هـ / يونيو - يوليو ١٢٧٠م كان وصول القوات الصليبية قبالة تونس (١).

قى حين نعبت طائقة أخرى من المؤرخين المسلمين والمسيحيين إلى أن وصول الحملة تهالة تونس كان في شهر ذي المجة ١٦٨هـ / أغسطس ١٢٧٠م. فيذكر ابن أبي زرح أنه في ٢٥

Nangis, Op. cit., p. 449 Cf., also : Richard, Op. cit., p. 184 ; Bailly , Op. cit., p. 309 ; -\
Boulenger , p. 247 .

٣- ابن خليرن ۽ المبر، ڇ٦ ۽ من147 .

Eracles, Op. cit., p. 458.

أبن أبني تَيْناُر : المؤنس في تاريخ أفريقيا رؤنس، مر١٣٨ ، أنظر أيضا : محمد المبيب : اب
 التاريخ مر٢١٦ .

ذي المجة ١٦٨هـ / ١٧ أغسطس -١٢٧م كان وصول القوات السليبية إلى تونس(١). وقد اقترب معه من هذا التاريخ ابن القنفذ الذي يذكر أن نزول النصاري تونس كأن يوم الخميس ٢٦ ذي المجة ١٦٨هـ / ١٨ أغسطس ١٢٧٠م (١٦)، وقد اتفق معهما المؤرخ الفريي رينو بأن ومنولهم تونس كان خلال شهر أغسطس ١٢٧٠م / محرم – لاى للجهة ١٦٨هـ يون تصديد اليوم (۴).

هذا ، في الوقت الذي اختلفت فيه طائفة تُحْرِي مِنْ هؤلاء المُؤرِخَينَ حول العام الذي وصلت فيه المملة إلى تونس . فيذكر جوفروا دي بليبه Geoffrei de Beautieu أن وصولهم تونس كأن عام ١٢٦٤م / ٦٦٣هـ ، إذ بقول ، «أنه الوقت الذي أتى بثمار الجهود التي بذلها البابا كليمنت الرابع /Clement IV (١٧٦٠-١٧٦٥) من أجل انفاذ الصابة الجديدة التي كانت وجهتها تونس من عام ١٢٦٤ (١٣٦٣هـ)». في يدين يؤكد أبن القدا أن وصولهم كان عام ١٦٧٠هـ / ١٢٧٠م دون تصديد لليوم أو الشهر(\*). وقد اتفق معه جان جوانفيل الذي أورد أن تاريخ المعلة كان مام . ١٣٧م / ٦٦٨هـ دون ذكر تاريخ وصولهم تونس بالقعديد ، على الرغم من ثراء كتاباته حول سيرة لويس وهماتيه على مصدر والشام. إلا أن عدم مصاهبته الحملة هند تونس لم يتح له القرمية للمبيث منها باسهاب 👫

ومن الغريب أن هذا التضارب لم يكن بين المؤرخين وحدهم ، بل وجد التضارب في روايات المؤرخ الواحد مهذا الشأن. فيذكر المقريزي مثالاً أنه في عام ١٦٠٠هـ / ٢٦١ م - ٢٢٦٢م جمع القرنسيس عساكره يزيد أخذ بمياط فلشار عليه لعسمايه بقصد تونس أولا ليسهل له أخذ

Reinmod , Op. cit., p. 519 .

-2

-3

١- ابن أبي زرع: الأنيس للطرب ، ص١٧٨٠ .

٢- ابن القنفد (أبو العباس قصمد بن حسين بن على بن القطيب ابن القصنطيني) : الفارسية في ميادي الدولة المقمنية تونس ١٩٩٨ ، هـر١٣١ .

<sup>-1</sup> 

Beautien, Vita Ludovici noni , R. H.G.F., t, xx, p. 20.

ه- أبو القداء المقتصر في تغيار البشر، ج٢ ، مر١٩٩ ، لين الوردي : نتبة المقتصر ، ج٢ ، مر١٩٩٠ . Joinville, Op. cit., p. 299.

لمياط بعد ذلك ، فسار إلى تونس وأشرف على أخذها» (١). وقد أبده في روايته الكتبي (٢)، عندما قال إن تأريخ ثلك العملة هو عام ١٦٠٠ . ويلفذ بهذا القاريخ عند غير قليل من المؤرخين المسلمين، فيذكر أبو المحاسن «أنه في عام ١٦٠هـ / ١٣٦١ – ١٣٦٩م، بقيت نفس اليوس تصنه بالعودة إلى البارد الإسلامية الأخذ ثاره مما جرى عليه بنمياط ، واهتم ثلاك اهتماما كبيرا، عوفي سنة ستين وستمانة قصد السواحل المسرية فقيل له إن قصدت مصر ربما يجرى لك مثل المرة الأولى والأحسن أن تقصد تونس وكان طكها يومئذ محمد بن يجيى اللقب بالمستنصر ١٩٠٠، ويذكر المقريزي في رواية أخرى عن حملة تونس أنه دفي عام ١٦٠هـ / ١٢٢٠ - ١٢٢١ مرد الخبر بسبير الفرنسيس وطوك الفرنج إلى تونس ومحارية أهلها، فكتب السلطان إلى صاحب تونس بوصول العسكر الأ٠)، وأبده في روايته هذه ابن الفرات الذي قال انه في شهر محرم من عام ١٦٠١هـ / نوضير – ديسمبر ١٢٢٦ منزل الفرنج يقيادة الفرنسيس على تونس محرم من عام ١٦٠هـ / نوضير – ديسمبر ١٢٢٦ منزل الفريزي وأورد أخبار الحملة مرة ثالثة ضمن أحداث عام ١٦٠هـ / ١٢٠٠م، هيث قصد الفرنسيس ومعه جماعة أخرى من مؤك النصاري ثونس، فاستعد له السلطان أيوميدالله المستنصر ملك تونس ... (١٠).

وعلى أى الأحوال يعتبر التصديد الزمنى الذى أورده للؤدخ الضربى ولم دى تانجي ومن اتفق معه من المؤرشين المسيحيين والمسلمين من أن تاريخ المسلة كان ١٨ يوليو ١٩٧٠م / ٢٦ ذى القعدة عام ١٩٦٨هـ هو أدى ميقات لها وذلك لأنه كان معاصرا للحملة وشاهد عيان لها ، وأنسمت روايته بالصدق والواقعية ، لأن يوم ١٨ يوليو وهو يوم الوصول قبالة تونس يطابق إلى حد كبير المدة التي يمكن أن يقطعها الأسطول من سردينيا إلى تونس والتي تقترب من ثلاثة

١- المتريزي : السلواء ، ج١ ، ق٢ ، س٦٠٠ .

٢- الكثبي: قوات الوقيات، ج١ ، ١٠٠٥ م. ٨١-٨١ .

٣- أبن التماسن : النهل المنافي، ج٢ ، ورفة -٧ ه .

ا – اللزيزي: الساواء ، چا ، ق٢ ، س٠١ د .

ه- ابن القرات: تاريخ التول وللثارك، ج١٢، لوحة ٢٧ ، ج١٢ ، لوحة ٧٤ .

١- المقريزي: السلواء ، ج١١ ، ق٢ ، مس٦١٢ ، أنظر أيضا :

Reinaud , Op. cit. p. 516 , Archer and Kingsford, p. 401 Sejor Saint Louis , pp. 155-107 .

أيام حيث كان مفادرتهم سردينيا يوم ١٥ يوايو مع احتساب الفترة التي قامت فيها الماصفة والتي من يضع ساعات . وهذا يجعل وصولهم يوم ١٨ يوليو تاريخا مقبولا(١)، والدليل على ذلك أنه بعد هذا التاريخ بالمبوع بدأت المناوشات بين الطرفين، ويطابق هذا رغبة الويس في الفتيار فصل الصيف موعدا لهذه الصلالا).

وإلى جانب هذه الطائفة من المؤرخين وجد عدد أخر منهم مروا مرور الكرام عول توليت الحملة (؟). الأمر الذي أوجد تضاريا بين روايات الجميع حول للادة التي قطعتها المملة في ترئس أيضًا .

وإذا كانت المسائر العربية والأجنبية، قد اختلفت عول تاريخ العملة فقد اختلفت ايضا عول اسم هاكم مصر أنذاك ، فيذكر ابن إياس أنه وربت أنباء عن همئة جديدة الويس بعد كسرته في بمياط وذاك زمن الغليفة المنصور ، يقول «إن ملك فرنسا لما اعتقل بدار ابن القمان كانب السر وتولى عقابه الطواشي صبيح الفاطمي ... إلى أن افتدي نفسه وأقاريه وحلفوا إيمانا عظيما بالا يتعدي على بائد السلمين إلا أنه بعد ذلك هدئته نفسه بالمودة إلى أخذ مصدر رغم أنه كان ينفع الأموال للملك المعز أيبك ، فجمع العساكر رضع للراكب الكثيرة وقصد العودة لأخذ دمياط ظما بلغ النصور ذلك جمع الأمراء وضربوا للشورة فالتقي أهل الرأي على أن يرسلوا إليه مطالعة من عند السلطان بالتهديد والعظ عليه أنا. وهذه الرواية

Nungis, Op. cit. p. 449.

-1

T - روى نائجى أن اروس الناسع قد ذكر معراهة السفارة التى أرسلها المستنسر إليه قبل قبوم العملة إلى نونس «أننى قد قررت أن أعشر إلى بادكم لأنظم أحوره وسيكون ميعاد عشورى في فصل السيف في Nengis. Op. cit. في شنا الشهراء المزيد أنظر: p. 449 .

Wiegler, Infidel Emperor, p. 317; Chartres, R. H. G. F. t. XX, p. 36; St. Pathus, R. -Y
II. G. F. p. 67; Anonymous, Oesta Santi Ludovici Noni , R. H. G. F. t. , XX, p. 657.

٤ - بعد مئتل المعز عز الدين أبيك أول مماهلين المماليك بتدبير من زوجه شجر الدر تولي بعده ابنه الملك
 المنصور نور الدين على ركان عمره انقاك خمسة عشر عاما وابقال ولايته يوم ٢٦ ربيع أول ١٥٥هـ/ ١٢٥٧م،
 إلى أن تارك المشاكل بينه وبين الأمير مديف الدين قطز، وانتهى الأمر بالتخلص من للنصور وتولية قطز
 المكم في ١٥٥٨هـ / ١٥٧٩م أي أن تولية المنصور ومزله كانا قبل أعداك هذه المحلة بما يزيد عن اشتى =

ئيس لها أى أساس من الصحة لأن المرة الوحيدة التي ذكر فيهل لويس العودة غهاجمة السلمين في يمياط ثم حول وجهته إلى تونس كانت زمن الظيفة الظاهر بييرس وأيس على عهد المنصور بن المعز أبيك، وأما إذا كان ابن اياس يقصد المنصور خليل ابن الملك الصائح ثجم الدين أيوب من زوجه شجر الدر فإنه قد جانب الحقيقة أيضا الأنه مات وهو طفلا في حياة أبيه الصالح نجم الدين بأ<sup>(1)</sup>. وغير مقبول أن يكون المقصود هو المنصور سيف الدين قلاوون والد الأشرف خليل لأنه جاء في تاريخ لاحق لايتمشى مع تسلسل الأحداث .

وكيفما كان الأمر، فبعد وصول لويس قبالة قرطاجنة أصبح شغله الشاغل في بداية الأمر، أن يعمل على علاج مرضاه الذين بدأ المرض يستشرى بينهم وينهك قواهم، فقد ذكرنا أنه أرسل عبدا من رجاله الذين تخفوا في زي تجار تونس العمل على شراء احتياجاتهم ، ويعد عودة هؤلاء إلى لويس يغينونه باكتشاف أمرهم ، صحم لويس على توسيع نطاق عنه البعثات، ونزل هؤلاء بمدورة علنية ، محاولين ارغام الأهالي أن يبيعوا لهم ما يحتاجونه ، وقد تصدى لهم التجار الترانسة ورفضوا أمدادهم بالمؤن أو الاسعافات اللازمة لعلاج مرضاهم، ويشير ناشهي أن هؤلاء الجنود رجموة إلى قائبهم وهم في شدة الحنق والغيظ من أهالي قرطاجنة ،

عشر عاما ، والمزيد أنظر القريزي: السارات ، ج١ ، ٢٥ ، ص١٠٠ ، أبر المحاسن النجوم الزاهرة ، ج٧، ص١٤ ، أبر المحاسن النجوم الزاهرة ، ج٧، ص١٤ ، ابن اياس: تاريخ مسحسر ، ج١ ، ص١٨٠٨ ، ويلاحظ أن رواية ابن اياس تضسمنت بعض الاخطاء الناريخي، إذ ورد فيها أن ابن لقبان كان كان كان السر والمقبلة أنه كان يشغل منصب قاشي القضاء بالنيار الصوية كما جاء أن اللئ تولي عراسة اييس في أسره هو صبيح الفاطمي، والعقبقة أنه كان يعرف باسم صبيح الفاطمي نسبة إلى للعظم توران شاء ثخر ماوك الدولة الأيوبية في مصر .

١- من المعروف أنه بعد مون المعلم تورانشاه . فقر ماول الدولة الأبوبية عهدت شجر الدر يزمام الأمور إلى الأمير عز الدين أبياد التركماني المعالمي، ولم تترك له المبلطة المالكة في كل شئ ، بل كانت شريكا له في المكم ولايتضلي أمرا إلا بالرجوع إليها. بالإنساقة إلى أن كل الترقيعات كان تتم باسمها ومعورتها عليها وكتب بجوارها موالدة خليله وهو المنصور خليل ابنها من المعالج شجم الدين ، منا بدل على دهائها وسعة حياتها بانسفاء صدفة الشرعية على حكمها والعزيد أيضا: الفيومي: نثر الجمان، ع٢٠ ورقة ٢٣٠ ، ب، أبو المماسن : النجوم ، ع٢ ، ص١٩٠٤ ، ابن واصل : مفرع الكروب، ع٢ ، ص١٩٧٧ ، النويري: فهاية الأرب ، ع١٧٠ ، الحديث نسيم: العدران إلى المعاليين على بالاد الشاء، ص١٩٠٠ ، واجع أيضنا : جوزيف نسيم: العدران ع١٩٠١ ، العدران المعابي على بالاد الشاء، ص١٩٠١ ، عامد غنيم: الجبة الإسلامية في همر المروب الصليبية، ص١٩٠١ ، ١٠

وبيدو أن الأمور حش ذك الحين قد اتسمت بالطايم السلمي، ولم يتعرض هؤلاء لأي محاولة العنداء من قبل أهل تونس، ويرجم هذا إلى طبيعة العلاقات بن الترنسيين والفرنج من قبل لمقيقة أن تواياهم في مدّه المرة كانت عدائية ولكن اللصباس لم تشر حتى ذلك المين بواتوع اشتباكات بينهما. وقد اضطر الجنود إلى بذل المحاولات المكتة للحصول على ما يمتاجونه ولكن دون جدوى حيث قام التجار التونسيين بنقل بضائعهم خارج مدينة قرطاجنة على الايبيعوهم اياها<sup>(۱)</sup>، وأمام تدهور الموقف ، وقشل غطة اويس في اجبار الأهالي على امدادهم يما يستلجونه عقد مجلسا جديدا الناقشة الوشوع من مختلف جوانبه والتوسل إلى أفضل سبل للخلاص من هذا المازق . وكان الملك والبارونات متللين من هذا الوضع وقد أبدى أحد كبار القرسان ويدعى ببير شاميليون Peierre de Champilion استياءه وغضبه الشديدين وأقسم أمام اللك أنه كان باستطاعتهم أن يفتكرا بهؤلاء وأن يجبروهم على بيع الأشياء الخامسة بهم ولكننا ترقفنا من هذا تلملاقات الطبية والمودة التي بين الملك وهؤلاء القوم ع<sup>(١)</sup>. وقد أيده في هذا عدد من المأرشيالات والفرسيان الآخرين عنهما قالوا له « أن أفضل الوسائل التي يمكن اللجوء إليها فيما بعد عن استخدام القوة المطبعة دون رحمة». ويبدو أن الملك لويس كانت لاتزال لديه يمض الأمال في تغير موقف المستنصر ، وأن يوافق على تسليم بلاده سلما ويدون اراقة للدماء ، ويناء على ذلك رفض الاقتراح الغامن بحمل السلاح مبكرا والتريث حتى تتجلى الأمور(٣) . ومن شدة حرص اويس على كسب أمل تونس إلى جانبه أنه بعث إليهم برسالة ودية حاول فيها اقتامهم بأنه لاشأن له بأي تعصينات عسكرية دلفل قرطاجنة ، وإنما يرغب في

Nangis, p. 447; Matt. of West., p. 450; Cf also: Dury, Hist. de France, t. I., p. 366. (A. Nangis, Op. cit., p. 445; Chronique Anonyme finiteant en 1286, R. H. G. F., t. XXI = Y pp. 84-86; Erneles, p. 459; Reinaud. Op. cit., pp. 521-523; Benstien, Vita Ludovici noni R. H.G.F., t. XX p. 21; Cf. also; Guizot, St. Louis, pp. 135-136.

٣- من العروف أن الرأى العام للسيسي كان قد مقد أمالا كبيرة على تمالف السنامس مع الغرب للسيمي، وكان هذا تصورا عاطئا من وجهة تقرهم لأن للسنتمسر أم تكن علاقته الوبية مع أوبس تزيد عن نطاق المالاة وانقاء شره بون تقيم أية بتلزلات من ثبله والمزيد أنظر:

Michaud , Croix VI, p. 20 ; Hassall , France, p. 38 ; Miller , Hist , de France , vot , II, pp. 43-44 .

معالجة مرضاه وتقديم المناية الكافية لهم، وأن يوافق الأهالي على بيع كل الأشياء التي تعتاجها المعلة.

وإن دلّ هذا على شئ فإنما يدل عل تدهور للوقف بين معقوف العملة وازياد المرض بين الجنور(١).

واكن يبدو أن كل هذه المعاولات لم ثات بنتيجة ايجابية مع أهالى قرطلجنة ، الأمر الذي أثار الجند ضبعم ، وكان الفرسان يربدون أمام الملك بأن أهالى تونس على استعداد لفعل أى شئ إلا التعامل معهم وأمام هذا الموقف اضطر الملك ، مرة تضري، إلى إرسال مبعوثين من قبيله لابنياع بعض الحاجبات وشراء للؤن اللازمة للجيش ، فعلى الرغم من الاستعدادات الهائلة للعملة قبل رهيلها من اجمورت ، إلا أن طول الانتظار داخل اجمورت قد عاد بالكثير عن الأضرار عليها إذ أضاع على الفرنج فرمنة كبيرة لترفير المؤن من جديد بعد نفاذ المفزين لديهم كما اضطروا إلى انفاق الكثير من الأموال اتفطية متطلبات الجند أثناء وجورهم باجمورت ثم سردينيا ، مما عاد بالضرر طيهم ، وكان كل هذا مدعاة التونسيين للاستعداد لهم لمواجبتهم عسكريا واقتصاديا، وقد أمرك رجال العملة ذلك، الدرجة أن الملك لويس فكر في عرض أشياء ثمينة البيع ربما لم يكن يفكر مطلقا في بيعها من قبل، ليتسن له العصول على احتياجاته المحة.

ويتضع من هذه الاشارة المالة المتردية التي وصلت إليها العملة قبل أن تبدأ بتنفيذ أي خطرة إيجابية ضد تونس ، كما أنها تكثيف عن قسرة المجاهة التي ألت بالجيش مما جعل لويس يضحى بكل شين رغال لانقاذ جيشه من هذه المعنة. كل هذا يدل دلالة واضحة على أن لويس قد عقد أمالا كبيرة على السننصر ، وأيضا على استتباب الأمور بين قواته، ولم يضع في هسبانه أنه بانتظاره كل هذا البلاء ، ولم يتصور أن يجعل منه المستنصر ألعوية وأنه لم يكن صادق النبة في أي وعد قطعه على نفسه ، والسؤال الذي يطرح نفسه هو كيف يمكن لرجل معنك مثل لويس أن يتصور بيساطة ويلاهة كل ذلك ؟ والشئ المحقق أن العمى الدينية داخل لويس لنشر الدين للسيحي في شمال افريقيا جعلته يستفرق في أعلام اليقتلة ويغمض عينيه عن الكثير من الحقائق الهامة التي تنفي ويشدة قبول المحقنص النواطق معه وتسليم بالاه

١- ابن الفرات : تاريخ النول والقواء، ج١١ ، اوحة ٢٧ ، وفيشا :

إليه. وهذاء فضيلا عن أنه لم يضع في حسيبانه عامل الغيث والدعاء الذي كان يتعامل به السنتمبر مع غصومه ، فكانت النتيجة أنه أوقعه في شراكه .

وللهم أن كل هذه للحاولات السلمية التي بذلها المسليبيون في استمالة أهل تونس إلى جانبهم قد بات بالفشل وتبقنوا أن الأمور أن تحسم إلا بالقتال، وقد النمس الجميع من لويس السماح لهم بعدم الانتظار أكثر من ذلك والبادرة باقتمام مدينة قرطاجنة ، كما أطنوا لقائدهم أنهم سوف يتعاملون مع أهالي المدينة بأسلوبهم الخاص، وأقسموا على التنكيل بهم عقابا لهم على تعنتهم هذا (١٠)، فعلى الرغم من قمس المدة التي أمضتها الحملة قبالة تونس والتي لم نتعد أياما معدودات قبل الاشتباك المسكري، إلا أن التداعي والانهيار داخل صفوف الميش المطيبي أدى إلى ازدياد خطورة المولاف .

ويتاء على ما تقدم ، لم يجد أويس بدا من الانصباع ارغبة القادة بمهاجمة القامة والممل على احتلال مدينة قرطاجنة ، خامسة بعد أن تتكد من نوابا المستنصر وعدم تغير موقف الأهالي منهم، وتقول الروابة أنه بمثل على معسكر أويس عدد من كبار الأسراء والبارونات والقرسان معلنين عن رغبتهم في تقدم بعض قطع الأسطول نحر القعة ومحاصرتها من جهة البحرالا. وقد ولفق ثويس على ذلك ، وثم اعداد خطة محكمة المصمار، وفي يوم الخميس ٢٤ يوليو ١٩٧٠م / ٣ تو المجة ١٩٦٨هـ ، تقدمت القوات المبليبية نحو قلمة قرطاجنة وصدرت التعليمات بموعد الهجوم ، ومن الغريب أنه على الرغم من أن صاحب تونس كان على علم بكل التعليمات بموعد الهجوم ، ومن الغريب أنه على الرغم من أن صاحب تونس كان على علم بكل ترئس : وفي اعتقادنا أن المستنصر لم يكن جاهاز بشئون المكم والحرب والسياسة لكي يتهاون في حماية بلائم وترك للقرنج الفرصة الاستبلاء على الميئة وهو على يثين بلته سيتمكن بتهاون في حماية بلائم وترك للقرنج الفرصة الاستبلاء على الميئة وهو على يثين بلته سيتمكن بعد فترة من القضاء عليهم لعلمه بالحالة التي وصلت إليها جيوشهم نتيجة الأمراض وتلة المؤن. فكان يعد نفسه ليظهر أمام خصومه من بني حرين ويني عبد الولد بأنه المنقذ لتونس من الضياع ، وأنه أحق من الجميع بوراثة الموهدين . وإلا ظمانا سكت المستنصر تاركا العدو يقتهم نحو البرء حيث كانت خطته التي اتفق عليها مع زعماء الأندلس والموهدين في لعطاء يتقدم نحو البرء حيث كانت خطته التي اتفق عليها مع زعماء الأندلس والموهدين في لعطاء

Nangis, pp. 448; Beaudien, Op. cit., p. 22.

<sup>-1.</sup> 

القرنج الفرصة التقدم نحو البرحتى يسهل عليه تمسيدهم لا ليتركهم يستوارن على المدينة. أما الآراء التي أشارت بتركهم في البحرحتي تتقدّ مؤنهم ويرحلوا ، قلم تلق أي تجاوب خشية أن يتجهوا إلى ثقر اسلامي اخر(١٠).

ويناء على ذلك ، مسترت الأوامر بحصار قلعة قرطاجنة الداخلة في البحر وقد ركز القرنج حصارهم لها بحرا في الوقت الذي أغفل فيه السلمون هذه الجهة، ووضعوا قوات قليلة المتمينارها براء وقد أشنار نائجي ويؤيده في ذلك عدد من المؤرخين السلمين أن «المستنصير كانت تتقميه الكفاط العسكرية اللازمة لوضع خطة محكمة لمصيار القلعة برأ ويحراء ويتسامل وكيف يهمل ذلك وهو يعلم بموقع المدينة بالكملها على الساحل». بل ذهب المؤرخون إلى ما هو أبعد من ذلك حيث قالوا أن هذا الاهمال من جانبه كاد يأتي على ترنس بأكملها ١٣٠٠. وعلى هذا فقد تقدمت القرات المعليبية البحرية نحو القلعة واقتحمتها بمسهولة دون وجود أي رد فعل السلامي من داخلها ، وتمكن البحارة الصليبيون من صمود القلعة واعتصموا بداخلها لساعات طويلة لمتى بمنعوا أي مجاولة أو رد فعل من قبل السلمين لاستعادتها، ولم يكن عدد القتلي بين الطرفين كبيرا الاشتلاف خطة كل منهما، وأسرع الأمراء والبارونات بعد ذلك بنقل أهداد كبيرة من المرضى والممايين الفرنج العمل على توفير الرعاية المحجية اللازمة إليهم، كذاك تثل عبد من الترنسيين ممن كانوا وليقل القلعة أو اللحيطين بهاء كما سقط عبد أخر من السلمين أسرى في قبضة الفرنج مما يدل على سوء التغطيط الدسكرى من جانب السننصر لمواجهة ذلك الموقف، وقد ترتب على معقوط القلعة بهذه السرعة دون تقديم تضمعيات كثيرة من قبل القرنج. أثر على ارتفاع معنويات الصليبين بصفة عامة واويس على وجه الشعسوس، وقد أصدر أوامره باليقظة الثامة لأي مفاجئة من قبل المعلمين وأعلن لرجاله انه ليس في نيته خلال الأيام الثليلة التي أعشبت سقوط القلعة القيام بأي عمل عسكري نضرء وكان طيه تكريس جهوده للإستفادة من الأوضاع السائدة وقتها ، وهلاج للرضى النين كان عددهم في تزايد مستمر ، ويذكر نانجي أن هذه الفطوة العسكرية التلجمة التي اتبعها المطبيبون ترثب عليها

۱۰۰ این غلبین : آلمیر، چ۲ ، می۲۹۱–۲۹۳ .

وأيضًا ابن خلدون : اللعبر ، ج٦ - مس ٢٩١ ، أبر اللماسن : اللقهل المسافي، ج٢ ، ورقة ٢٥٩ (ب) .

استحواذهم على الأسلاب التي خلفها المسلمون وراهم(١). ويجب تناول هذه الرواية بعشر، قصن المعروف أن تلك المدينة كانت عبارة عن أطلال وغير آهلة بالسكان، فهى بقابا مدينة قرطاجنة القديمة ، حتى لليناء التابع لها بيدر أنه أتى عليه وقت فقد فيها أهميته التي كان يتمتع بها في العصر القديم. أذا فمن المستبعد أن تكون بها مظفات ذات قيمة ، وأقصى ما يمكن المعمول عليه من الأسلاب أنذاك هو مظفات الجند وبعض الأسلمة الخاصة بالعصار البرى القلمة.

ومهما يكن، فمن الأمور التي لايمكن انكارها أن الصليبيين بنجاحهم في الاستيلاء على قفة قرطاجنة وطبرا أقدامهم فيها ، وتمكنوا من تكوين فكرة دقيقة عن أحوال المسكر الإسلامي ونقاط المبحف فيه. ولكن هذا لايعني التقليل من الجهد الذي بنله التونسيون في النفاع عن بلدهم ، حقيقة كان هناك قصور في خطتهم المسكرية، ولكنهم لم يقفوا مكتولى الأيدي أمام هذه الأخطار التي حلت بهم ، فيؤك متى أوف وستمنستر قائلا «أنه ما إن وصلنا تولس لم نتوقع أبدا أن يكون المعلمون قد أعدوا من السفن الحربية ما أرهبنا ، وتبقنا من فيل خططنا الاستيلاء على بلادهم وثم يؤكده أنه بلغ من كثرة الاساطيل الإسلامية أننا كنا نصجر عن رؤية جزيرة سربينيا التي كان من السهل طبئا مشاهنتها ونحن على ساحل نوبس أنا، إلن هذه اشارة أكبية عن الاستقرار والازدهار اللذين كانت تنعم بهما تونس ، تونس ألامر الذي كان يمكن أن يعينها على المسعود والدفاع عن القلعة ، ويرجع سبب ضبياعها إلى سوء التخطيط المسكري والتناقض الواضيع في شخصية المستنصر وتمبرقاته أولا وأضيرا ، وأما عن رواية متى عنما قال إن من يقف على ساحل تونس يمكنه أن يرى جزيرة سربينيا ، وأما عن رواية متى عنما قال إن من يقف على ساحل تونس يمكنه أن يرى جزيرة سربينيا ، غيدار معنى مجازي مبالغ فيه لانه لايعقل أن تكون المسافة ين سربينيا وتونس ثلاثة أيام ومع لك يمكن رؤيتها بالدين المجردة ولعل المقصود بذاك أن تونس مي أقرب المناطق الإسلامية للك يمكن رؤيتها بالدين المجردة ولعل المقصود بذاك أن تونس مي أقرب المناطق الإسلامية المؤرة سردينيا ،

والمهم أنه في صبياح بيم السبت ٢٦ يوايي ١٢٧٠م / ٥ ذي المجة ١٦٨هـ، أي بعد سقوط القلعة بيومين أعاد السلمون تنظيم جيوشهم، والحاطوا بالقلعة من كل جانب وقد ارتفادت

Nangis, Op. cit., p. 448.

<sup>-1</sup> 

ممتوياتهم ورغيثهم في الاستشهاد من أجل انقلاها . وقد انتاب الفرنج الهام دهيث أحاط بنا المسلمون وهم يصرخون عاليا بعبارات التهديد باتهم سيفتكون بنا إن لم ترحل حالا عن أرضهم (١) ، ويتضبح من عبارات التهديد هذه أنه لم يحدث صدام مسلح حقيقي بين الطرفين بعد سيقوط القلعة ، بل اقتصار الأمر علَى الناورات وجس النبض والاستطلاع التي قصد منها الترتسيون استفزاز الجيش السليبي واجباره على الرحيل. أما بالنسبة للمستنصر فكان رد غطه أن أرسل عشرة من كبار الفرسان بهدف ابلاغ الفرنج المتصمين دأخل القلعة بضرورة الرحيل عنها حتى لايفتك بهمه(٢). ويبدر أن أويس أم يعينا بهذه التهديدات هيث كانت غطته التالية هي الاستبلاء على سيئاء قرطاجنة ، وهو أهم موقع بالدينة لأن ومسولهم إليه سيسهل عملية تزولهم إلى البر والمتنائل المبينة باكملها ، والأخطر من ذلك أنه سيمسهل أمر الاتعمال مشارل كونت انجق شقيق لويس في معالية، من أجل ارسال المعاعدات واللان . ويجبر أن عملية الاستيلاء على القلعة لد شجعتهم لاحران الزيد من النجاح واتخاذ كافة التدابير اللازمة للإستفادة من ذلك الرضم وقد غابت عن ذهن المستنصر كل هذه الأمرر أو لعله تجاهلها معا أثار شده عندة كبيرا من ملوك المسلمين اللذين الهموه بالشفاذل والتفريط في بالاه، وأمام تطور الأمور بهذه المدورة أدرك المستتمس مبعوية للوقف دوأن للشكلة لم تعد تكتمس على خسياع القلمة ، بل استدى إلى صميالة البغاج عن الميناء ثم المدينة باكملها ، ولم يضميع الصائيبيون وقتنا في سبيل الاستيلاء طي ثليناء فبمجرد محدور الأرامر من أويس بهذا الغصرون وتقدمت للقوات الصليبية وعاصرت المتاءمن كلاجانب ويبتما كانت جيوش المستنصر في سبات عميق ، ولم يحسبوا لعنصر الوقت وللباغثة أي عساب ، ولم يتعلا السنتمس من سقوط القلمة في قبضة الفرنج بهذه السرعة ، مما أثار ضعه فريق كبير من المؤرخين المسلمين الذين التهموه بالشفاذل والضعف (٦). والطيل على ذلك ، أن عملية الاستيلاء على للبناء لم تستغرق الرقت المتوقع لهاء بل نبت أسرح من كل التوقعات لدرجة أن أويس

Nangia, Op. cit., p. 449.

-1

وأيضًا موزروند : المروب للقنسة، ج٢ ، ١٥٥٠-٣٥٢ .

Nangia, p. 449.

~Y

Reinaud, Op. cit., p. 517; Naugis, Op. cit., p. 448; Cf. also: Michael, Crois VI., p. 4-7.
20; Sejor., Op. cit., pp. 155-156.

نفسه لم يصدق الأنباء التي وصلته بهذا الشئن. ويقول نانجي «أنه نعل في البداية » ثم ظهرت على وجهه بعد ذلك أسارير الفرح» وإعلن على لسانه أنه لم يكن يتصور أن يتمكنوا يهنه السرعة من لحثاتك وأنه قصد من هذه المعاولة الجادة تهبئة الظروف وجس النبض لدى . السلمين، وأن أقسمي منا كنان يتستاه أن يواق جنوده في انزال بعض القنوات إلى للدينة لاحضار حاجياتهم » (١) . ثما عن التفاصيل المسكرية لاحتلال ميناه قرطاجئة ، ظم تسمئنا للمسادر من عربية وأجنبية بالكثير منها سوى تلك الاشارات القنضية التي وردت على لسان للمسادر من عربية وأجنبية بالكثير منها سوى تلك الاشارات القنضية التي وردت على لسان المسادر من عربية وأجنبية بالكثير منها سوى تلك الإشارات المتضية التي وردت على لسان المهرى بتقدم عدد كبير من الفرنج نصر الميناه وأنهم لم يجدوا أي رد فعل يحول دون استلالهم الهرا).

بعد ذلك عقد أويس مجلسا طاريًا حضره الأمراء واليارونات ، وقد غمرت البسيع الفرعة والتقاؤل لهذه الأنباء، ويقول نانجي «أنه حضر هذا الاجتماع وشاهد لويس يتهامس مع بعض القربين ولايدري حول أي شيّ دار المديث، وأكنه يرجع أنها مشاورات خاصة حول أنضل المبيل الواجب اتفاذها للعقاظ على مكاسبهم العسكرية التي أحرزوها على حساب المسلمين»، وقد دارت مناقبتات علنية داخل المجلس ويقول نانجي دأنه لم يكن هناك أي خيلاف بين المجتمعين فيما يتعلق بالفطوة التالية وهي الاستيلاء على المبينة نفسها، طالما أن الظروف في عمالتهم ، خاصة وأن الاستيلاء على كل من القلمة والميناء قد تم بصورة سريمة وبون تقديم عمالتهم ، خاصة وأن الاستيلاء على كل من القلمة والميناء قد تم بصورة سريمة وبون تقديم أي تضميات من قبل الفرنج ، حقيقة أنهم كانوا يدركون أن المسلمين متربصين بهم، لكنهم استهانوا بهم ويخططهم المرقة النفاع عن المينة مما الممعهم في توجيه المزيد من الفعريات

\_\_\_\_\_

Nangia, Op. cit., p. 448.

-1

٣- لم تتعرض المسائر الإسلامية القامليل هذه الإسلامة وكل ما جاء فيها مجرد اشارات عابرة ثقبه أن لويس هاجم تونس وضيق عليها المصار، وكانت تقع في قبضته تنيجة عدم لحكام للسنتمسر لخطاء العسكرية لنظر: القريزي: الساوله ، ج١ ، ق٢ ، ص١٤٦ ، الكتبي: فوات الوفيات، ج١ ، ص١٨٥٠ ، ابن القرات: تاريخ النول والقواه، ج١٢ ، اوحة ١٧ ، ابن أبي دينار: المؤنس، مر١٢٨ ، المحودي: الملاحث الثقية، ص١٦٠ ، ابن خادين : العبر، ج١ ، ص١٣٠ / راجم أيضا :

وعلى الرغم من ذاك ، فقد نادى بعض الأعضاء الذين حضروا المجلس بضرورة الامتمام بشر الميناء والقلعة ، وارجاء أصر الاستيلاء على المدينة نفسها بعض الوقت حتى لا بنشغل الفرنج بالكثر من جهة في وقت واحد، فيضيع الميناء من أيديهم الما له من أهمية قصوى بالنسية للطرفين خاصة وأن الصليبيين تصوروا أنه باستيلائهم على الميناء سينفتح الطريق أمامهم إلى مصر ثم أفريقيا بلجمها بعد ذاتاً! ألم ويبدو أن نشوة النصر جعلت أحلامهم تتزايد ولم تعد تقدمر على جبهة اسلامية معينة، مما يؤكد من جديد أن الهدف الديني لتلك المملة كان شبه منعهم ، وعلى الرغم مما أكده بعض المؤرخين الفريبين من أن تلك المملة كانت تتميز بطابع ديني، فلماذا لم ينكروا أن نجاح الصليبيين في تونس سيوصلهم إلى بلاد الشام لتخليص ديني، فلماذا الم ينكروا أن نجاح الصليبيين في تونس سيوصلهم إلى بلاد الشام لتخليص الأراضي المقدمة من أيدي المسلمين وهو الهدف الأساسي المركة المطيبية ؟ والاجابة بسيطة رغي أن استحواذ الفرنج على مصر وأفريقيا سوف يشغي غليهم في الحصول على مزايا افتصادية وسياسية فضلا من هيمتك الكاملة على ديار الإسلام، أما الداخع الديني فهو الستار الذي اخفره وراء تواباهم المقيقية.

هذا فضلا عن أن مؤلاء الفزاة قد بالقوا في قيمة انجازاتهم بقرطاجنة . فمن المعروف تاريخيا أن هذه المدينة حسيما أسافنا قد فقدت بريقها وأهمينها منذ زمن بعيد ، وأنهم جالوا إلى اطلال وخراب وليس إلى مدينة منتعشة اقتصاديا حسيما كانوا يتصورون، بالإضافة إلى أن الميناء الذي علقوا عليه الأمال لم يكن يشكل قيمة اقتصادية كبيرة بالنسبة لتونس ، حيث أد الميناء الذي علقوا عليه الأمال لم يكن يشكل قيمة اقتصادية كبيرة بالنسبة لتونس ، حيث أهمل أمره منذ فترة غير قصيرة ، ولكن واجب الدفاع عنه من قبل المسلمين لا علاقة له بقيمته وقتذناك ، بل تكمن الفطورة في أن تحكم الفرنج في الميناء سيسمهل عملية نفاذ المسيحيين داخل تونس بقدي بشعة أميال (١٠).

ويناه على ما تقدم ، أصبح الشائل الشاغل العمليبيين هو جس نبض الترنسيين الموجودين على أرش قرطاجنة دون الدخول في عمراح دام معهم ودون تكريس أي جهد لعمل عسكري

Nangis, pp. 448; Michaud , Crois , VI , pp. 20-22; Reimand, Op. cit., p. 517 , also : =\
Miller , Op. cit., t. II, pp. 43-44 .

٢- لاتزيد للمعافة بن قرطانيئة وتونس عن مياين، ولايوبيد بها مكان آمل بالسكان إلا الأرض المنفعة
 للمرونة بللعافة، والعزيد أنظر: الاعربيبي: عبقة للغرب وأرض السوبان، س١١١٠ .

مياشر . وقد عين اويس لهذه المهمة شخصين هما فيليب دليس Phippe do Laise والسير أويالستين Sir Opaletia على أن تكون مهمتهما دخول المبينة ليلا والعودة في السباح إلى مقر قيادة الملك ويتم هذا يرميا لنقل الأخبار إليه أولا بقول!\! . ويتضع من هذه الرواية أن الترتسيين أهملوا تماما الرقابة، لأنه كيف تمكن بهذه الصهولة ليعوش الحك التزول إلى البر والتجمس على أحوال تونس ثم العودة إلى أسطولهم في عرض البحر حيث مقر الملك دون أي مقاومة بمرية أو برية من قبل أعل تونس النين بشتهرون بانهم بحارة مهرة ومشهود أنهم في هذه المنصار. فكيف لايدركون أمر المواسيس إن كان ثمة رقابة مقبقية لكل تحركات الفرنج، والمقيقة أن هذا الموقف المتفاذل من قبل الترتسيين يناقض ما حابل بعض المؤرخين السلمين والمؤينة أن هذا المؤتف المتفاذل من قبل الترتسيين يناقض ما حابل بعض المؤرخين السلمين المهاره من أن الترتسيين كانوا في هالة استعماد تام وأن الطوارئ كانت على أشدها في أنحاء البليقاً!). ويؤيد الرأى السابق بوجود المعلرابات في خطط صاحب تونس.

والتفسير الرهيد لهذا التضارب هو أن التونسيين لم يفضلوا الالتهام مع العبر بدليل الاتهام الذي وجه إلى صاحب تونس بقه يجب أن يتحلى بالشجاعة وأن يتمرك للدفاع من يلاده وأن يكف من معامنة العدو<sup>(1)</sup>، لأن سلبيته عده وعدم دخوله في معركة ماسمة للمع العدو زادتهن كراهية المسلمين له ، وخاصة الظاهر بيبرس سلطان محمر الذي تحرك من بلاده للدفاع عن تونس سواه بارسال المساعدات المادية والعسكرية أو العمل على توطيد كلمة المسلمين، وهذه العربان والمفارية والموحدين على ضرورة البهاد للدفاع عن البلد وأيقاظ المستنصر من غفوته التي سناتي على الأضضر واليابس، واكن أيس باستطاعتنا أن نجزم ويشكل نهائي بتواطق المستنصر كما اتهمه البعض ، وكل ما في الأمر أنه من وجهة نظرنا ويشكل نهائي ويوطئ السياسية والفيرة العسكرية النفاع عن بلاده برا ويمرأ ، رغم أنه لم يكن ينتصه أبدا الذكاء والميلة في التخلص من خصومه في الداخل ، ويتضع هذا في مواقفه من

Nougis, Op. cit., p. 448; Reinsed, Op. cit., p. 517.

۲- الكتبي : قوات الوقيات ، ج۲۱ ، ص۵۸-۸۱ ، اين خلاون : العبر ، ج٦ ، ص٤٩١٠ ، اين الدون : العبر ، ج٦ ، ص٤٩١٠ ، اين الدون : تتمة المختصر ، ج٢ ، ص٤٩١ ، المقريزي: الساوك ج١ ، ق٢ ، ص٠٩٠ ، أبر الفداد المختصر في أخبار البشر ، ج٢ ، ص١٩٩٠ ، لين ثيرع : الأتيس الطرب ، ص٨٧١ ، محمد الحبيب : لب التاريخ ص٨٢١ .

٣- ابن القراءة تاريخ الزال، ج١٢، أيمة ٨٩، أبن أبي دينان: للؤنس ، ص١٢٨. . أنظر أيضا :

العربان والظوط وعميه اللحياتي والمجدور ، فقد استعمل معهم كل الميل والوسائل القضاء عليهم جميعا ، فضلا عن أن جماعة الموصين والمغارية الذين شاركوه في الرأى بترك الفرنج ينزلون إلى البر ثم يتصديبونهم بعد ذلك، ثبت أنه رأى خاطي بسوء خططهم المسكرية المخالفة ثماما لكل تحركات لويس فكان لابد أن يثبت هسن نواياه ويسرع بالتصرك لانقاذ الموقف ولكن سكرته أكد بعض الاتهامات بغيانته وعدم وضوح مسلكه وخطته في مواجهة المدومن البداية .

المهم أن الأشبار كانت تصل إلى لويس على نمط ولحد، وهو استمرار الوضع على ما هو عليه، من وجود حالة استعداد عسكرى في تونس دون أي معاولات فعلية لاسترجاع القلعة أو للبناء أو معاولة الالتحام مع أسطول العمليبيين في البحر ، وكانت هذه الأخبار دافعا للفرنج لاعداد الفعلة المحكمة لمهاجمة مدينة قرطاجنة ومحاولة الاستيلاء عليها ، وبالفعل تمكنوا من احتلال مناطق عديدة محيطة بالميناء كانت خالية تماما من السكان بدليل أنهم لم يحملوا على أسلاب تذكر من جراء هذه المحاولة، ويبدو أن الأهالي حين رأوا رجحان كانة العمليبين، وغيراع الميناء دون القيام بعمل عسكري ، أثروا الرحيل بعيدا عن منطقة القتال حاملين معهم كل ما أمكنهم جمله من متاع ونفائس ، ولم يكن عدد هؤلاء السكان كبيرا لأن المدينة ذاتها، كما سبق القول ، لم تكن هاترة بالأهالي أنا.

ويقول نانجى «أنه يوم احتفالنا بعيد القديس بواكيم منصده على يوم ٢٩ يوليو ٢٧٠ (م ٧ ذي العجة ١٦٨٨هـ كنا قد قمنا بجولة في الأرض الجديدة التي تم الاستيلاء عليها قرب المينا» وكنا نتجول بحوية تنامة دون وجود أي عائق من قبل التونسيين. ولكن ظهر أمامنا فجاة عدد غير قليل من المسلمين بالقرب من برح صبينة قرطاجنة . ولم نقف مكتوفي الأيدي بل تعقيبهم الفرسان الفرنجة حتى اضطروا إلى الصحود للاجتماء داخل البرج الذي لم نكن قد استولينا عليه بعد: وظل المسلمون محاصرون دلخله حتى صبياح يوم ٢٠ يوليو ١٢٧٠م (٨ ذي المجة المحمد عول المحمد عليه بعد: وظل المسلمون محاصرون دلخله حتى صبياح يوم ٢٠ يوليو ١٢٧٠م (٨ ذي المجة البرج » بل اكتنى بالتوجيهات في الاستمرار في المصار عال . ويبدو أن هذه الفئة من المسلمين البرج » بل اكتنى بالتوجيهات في الاستمرار في المحمدار عال .

١- هم الفئة القليلة التي كلنت تسكن بعض الأسياء للهجورة ومن تشهرها أرض المطقة.

كانت تعمل الأسلحة معها بدليل الاشارات التي أوردها نانجي من حدوث قتال حول البرج وسقوط عدد كبير من القتلي بين المارفين. إلا أن القتال انتهى باستيلاء الصليبيين على البرج أيضا بالإضاعة إلى القلعة والمبناء. ولانظو هذه الرواية من المبالغة أيضا بهغف اظهار الفرنج بمظهر المنتصرين ، والتقليل من شأن السلمين. والسؤال كيف دارت رحى هذه المركة بينما كان هؤلاء الصليبيون يتجوارن في الأرض المحيطة بالبناء دون وجود أي تكتيك عسكرى الخطوة جديدة ضد المبلدين. والأرجع أن هذه المعركة كانت مفاجأة أوكمينا أعده المبلدون الفرنج في الطريق وأسفر عن سقوط عند من الفتلي المديميين. أذا يجب تناول رواية نانجي بشئ من الصدر. كما يجب ألا ننصي أن أهالي المدينة ربما الشنعلت غيرتهم على بلدهم التي كانت على وشك الضباغ ، فمارسوا صنوفة من الفداء والبخولة يثبي هذا المؤرخ أن يشير إليها حتى لايقال من شائل بني جلات ، حيث تنضح من روايته أنه لم يكن هناك تنطبط عسكري لاحتلال البرح ، يدليل أن لويس فرجئ بهذه الأخبار وأصدر أوامر صريعة بحصار البرج دون أي إعداد أن تنطبط مسبق. فكبك تحدث كل عذه المدير أوامر صريعة بحماءة الفرنج وهم يتجواون فقط في المدينة أثفاء ثمد احتفالاتهم الدينية ؟ فالأمر لايتعدى المناوشات المتفرقة التي يتجواون فقط في المدينة أرض المدينة .

ومع ذلك ، لايمكن أن نذكر أن الصليبين قد أعكموا خططهم بصورة افضل من الترنسين، بدليل سقوط قرطاجنة في أيديهم دون وجود عائق بحول دون ذلك وجدير بالذكر أن المؤرخين المسلمين مروا على أحداث سقوط المدينة مرور الكرام ، ولم تتعد اشاراتهم عنها سوى » أن افريقيا كانت أن تضبع جميعها بعد أخذ قرطاجنة أن قد كاد المسلمون أن يقلبوا وتضبع كل أراضيهم جهة المغرب<sup>(7)</sup> ، وأن المنقذ الرحيد المسلمين لم يكن تابعا من رد الفعل المسكري ضد المسليبين بل تثيمة انتشار الأمراض بين صفوفهم والتي فتكت بهم أنا. في حين أورد ناتيم اشارات مقتضبة تليد أن المسيميين أعملوا في المعلمين القتل. فكان هذا هو نهاية المطاف لكل من وجد منهم داخل قرطاجنة بتجمعها ، إذ تمكن الفرنج بعد فترة العميرة من

١- ابن الرياس: تتمة المنتصر ، ج٢ ، من٢٠٠، الميني: عقد الجمان، ج٢ ، ق٦ ، ايحة ١٨٥ .

آبق القدا : فلمتصر ، ج٢ ، ص١٣٠ ، القريزي: الساواء ، ج١ ق٦ ، س١٠٦ .

آبان رسول: نزمة العيري، ج٢ ، ورقة ١٩٨-١٩٩١، لين القرات: تاريخ النول، ج١١، لهمة ٢٧ ، ابن
 الوردي: تتمة المقتصر، حر١٩٧ .

-5

احتواء مدينة قرطاجنة بأكملها وحشدوا قوات هائلة داخل القلعة والميناء والبرج (١)، وأصبح المعلمون في قلق شديد للصبير تونس بعد سقوط قرطاجنة بهذه السرعة وكانت العناية الإلهية وراء وقف تقدمهم نحر تونس عندما لنتشر الرض داخل جيوشهم(١).

اقد كان المستعمر في وضع البحسد عليه، وقد اختزت صدورته أمام باقي المعلمين، حيث التهمه البعدي بسوء تلدير الموقف واستهانته بشر العملة، فالدينة بشحصيناتها لم تسقط دخية واحدة بل على مراحل رغم هذا لم تكن هناك انتفاضه قوية من قبله لمنع هذا الهلاء ، بل ترى الهاك نهبا للويس وجبوشه وأصبح بوسع الملك الفرنسي التجول دلخل قرطاجنة بحرية مطلقة دون وجو رد فعل قوى بوقف هنا الزهف العمليين على باقي المدينة ، وقد أهمل صاحب تونس أمر تحصين المدينة من جهة الهر والبحر معاء على الرغم من أنها مدينة ساحلية في المقام الأول مما أطفد التونسيين مدينتهم ، وأصبح الصليبيين قاب قوسين أو أدني من احتلال تُونس نفسها، وقد اثهم المسلمون المستنصر باته قد وضع الباك في موقف حرج حيث تعذر ومسول الإمدادات والمؤن إليها بسبب المصار الذي فرضه العليبيون حول تونس .

حقيقة أن هذا المصار لم يترثب عليه عدود المجاعة في ترنس بعكس ما جاء في روايات بعض من المؤرخين الفريين، لأن ترنس كما نعلم سبق وأعدت عدتها لتخزين العبوب والمؤن بالإغمافة إلى أن ميناء قرطاجنة لم يكن يشكل قيمة كبيرة بالنسبة لها. ظم يكن هر المنذ الوحيد لترنس على البحر ولكن هذا لايشفع اصاحبها تقصيره في أمر الدفاع عنها وتجنب شدة المصار ووطأته، لقد توالت المعقارات والمكاتبات من جميع المكام المطمئ تهاجم المستنصر وتويخه، ومما زاد الطبئ بلة «أن المستنصر ردا منه على شدة المحمار الذي فرض عليه قام بإرسال سفارة من قبله إلى نويس ومعها مبلغ ضحم من المال وصل إلى ١٠٠ القد دينار من الذهب بهدف رفع المحمار عن المبنة، وأخذ لويس هذه الأموال ووزعها كمكافاة على المبنو، والفرسان والهارونات النين أخذوا ينفقون منها ببذخ يحمل نفعة السخرية من موقف

Nuagis, Op. cit., p. 449; Erades, Op. cit., p. 458.

٢٠- الكتبي: قوات الوقيات ج١، من ٨٤- مه، السلوك: ج١، ق٢ ، من ٢٦٤ ، ٢٠٥ ، ابن الفراحد تاريخ الدول، ج١٢ ، لوحة ٢٤ ، محمد الباجي للمحودي: القلاصة الثقية، من ٢٦ .

ملك تونس الله) . وقد تعجب المؤرخ ريش من موقف المستنصر غائلا » أنه بدلا من أن ينتفض ريثور على ضياح أرضه يمالئ عنوه بكل هذه الأموال؟! . ثم أبن نخائره واسلحته؟!!!.

وعلى أي حال كان هذا الموقف المتخاذل من قبل المستنصر مدعاة لازدياد أطماع اووس فيه، وإزبياد المكام قبضته حول بلاده التي أصبحت عرضه لفطر جسيم، وقد الحدث هذا قلقا كبيرا في أنحاء العالم الإسلامي، فيحين وصلت هذه الأشبار محمر وجه السلطان الظاهر بيبرس رسالته القاسية المستنصر يقول فيها وإن مثلك لابحق أن يلى أمور المسلمين، وإنه يجب عليك أن تتحلى بالشجاعة والآباه ويذل كل الجهد للنفاع عن باندك (أ)، كما طلب منه الاستفادة من العربان والمفارية لمواجهة الموقف وتكوين جبهة قوية للنفاع عن البلاد (أ).

ومن الطريف أن المستنصر رد على هذه العبارات القاسية بارسال هدية عبارة عن غيسة وعشرين جوادا ، وقد أخذ ببيرس هذه الخيول ووزعها على الأفراد ولم يثقذ لنفسه منها شيئا، ولم يغير هذا من موقفه في مهاجمة المستنصر وتوبيخه، بل أرسل له ردة أشد قسوة من المرة الأولى، وأنكر عليه التظاهر بالمنكر واستخدام القرنج هونة على المسلمين كما استنكر عليها ما

Reinaud , p. 5(8 . -Y

٣- أقد اعتاد للسنتسر وقت العروب اخراج الآلات العربية من خزائته وتفريقها على الرجال وعندما ثنتهى العرب يعيدها إلى خزائنه ويصلح ما فسد منها. كما كان معروبًا عنه أنه يقيق الأموال على عمارة الشوائي والسائر، أنظر اليرنيني: قبل مرأة الزمان، ورقة قالب، الفيرمي: عثر الجمان ، ج٢، ورقة ١٩٠ أ.

أ- لم يتسن أنا العثور على نس ذلك الرسالة وكل ما ورد عنها أنها قرسك ردا على للكاتبة التي يدي بها المستنصر مع أبي عبدالله محمد بن الراس أثناء حصار العملة لتوني ، أنظر لبن القناد: الفارسية في تاريخ البول العقدية ، عر١٩٧ .

منبق أن ليى البرير النداء الذي وجهه إليهم بيبرس بالتكانف مع المنتصر في مواجهة قوات الشاة.
 ولكن صوء القطط التي وضعها اللسنتمس لعماية باهد هي التي تُوسلته إلى هذا المسير، أنظر المقريذي Reinand, Op. cit., p. 517.

١- سيق أن أشار المغريزي إلى موضوع هذه الأموال التي دفعيا المستنصر إلى الريس قبل ومنوله تونس، وأن أريس أمار المغريزي إلى موضوع هذه الأموال بقمت بعد المصار وإيس قبله وذاك لسوء وأن أريس أخذها وأصد على غزو البلاد والأرجح أن هذه الأموال بقمت بعد المصار وإيس قبله وذاك لسوء الأموال بقمت بعد المصار وإيضا : . التقر المغريزي: السلول، ج١ ، ق٢ ، من ٢٦٥-٢٦٠ . وأيضا : . Op. cit., pp. 517-518 .

دفعه من أموال طاقلة الورس في وقت كانت فيه بلاده في أمس الصابعة إليه، ومن بين المبارات التي وجهها إليه قوله دائد كان من واجبك ضرورة الخروج الدفاع عن بلدك حتى وان متخفيا ... وكيف تخاف وأنت في عساكرك والأنه المؤرخون الغربيون تقسير موقف المستنصر هذا بأن عدم مراجهته لهم يرجع إلى نولياه الخفية التي تثجه التعالف معهم ، وأنه يحلول أن يخفي رغبته بغولا من أتباعه وخصومه في الداخل ، وخشية من حكام المسلمين في الخارج. وقد اعتبروا أن المحاولات والعبارات التي هديهم المستنصر بها الاتخرج عن كونها ستارا الاخفاء مشاعره الصادقة حيالهم. يشير نائجي في هذا المحد قائلا دإن وصولنا تونس قد أضاع على المستنصر أي فرصة لكي يرفض استقبالنا ، وأنه رد على مبعوث ملكنا ردا سريا لم يعلمه أحد من قادة المعادي، يفيد موافقته على تزول لويس على أرضه والاقامة في بلاده بعدة دائية ودين أي مشاكل (۱).

ويتضع من رواية نانجي الكثير من التضارب ، فاذا كان المستنصر قد راسلهم سرا وأبدى استعداده لتسليم بلاده إليهم ، فلماذا تردد واستعد لهم عسكرياً ؟ ولماذا يستقبل مبعوثهم ثم يشعر بالحرج ويراسلهم سرا؟ وهر يعلم أن الأمر ليس بيده وعده ولكن أعوانه وحكام المسلمين وأهالي تونس أنفسهم هم فصحاب العق في تقرير صحبير بلادهم(؟). هذا كله صرجعه إلى التواء سياسة المستنصر وخبثه مما جعله عرضه لهذا الهجوم من قبل للمؤرخين، ويتكرنا خبثه ودهاؤه بما قمائه أحد الجندرافيين العرب حين زار تونس ديئن أهلها مشدهورين باللام والفيث والنبث أنها عليه موقف المستنصر هذا بمن أراد أن يضرب عصدفورين بحجر واحد. فقط طهر أمام شعبه بأنه نائم على لويس وجيوشه، وأنه على آهية الاستعداد اسحقه، وفي الواقع

١ – لين القرات : تاريخ النول ، ج٢، اوحة ٨٩ ب.

Nangis, p. 447; Reinaud, p. 517; Michard, Op. cit., p. 20; Cf. also: Hassel, Op. -Y cit., p. 36; Azeher and Kingsford, p. 40; Miller, pp. 43-44.

٣- ذكرنا في الفصل الأول أن أمر مقول السنتمسر في الدين السيمى كان من محض غيال المؤرخين الضربيين فقط الأن كل التاروف داخل ترض كنانت في مسالح السلمين ولايمكن في ظلها تقديم مثل هذه التنازلات .

القرويتي (زكروا بن محمد بن محمود): تثار البادد وأخبار العباد، بمروت ، ١٩٦٠ ، عس ١٧٢ .

ة إنه، لم يحسنو أصرا واحدا للشحرك الفعلى والبقاع عن المدينة مما أظهره أسام الأعداء والأسديقاء بمظهر المتواطئ مع لويس والفرنج.

وقد نجم عن كل هذا كما سبق القول ازياد خصوم المستنصر بيلاد الغرب بعد انهيار طك الموحدين ، الأمر الذي جعله يفكر في انخاذ ما يراه الصلحته فحسب وكان موقفه هذا مدعاة لتضارب آراء المؤرخين الفريبين فيه، فيؤكد متى أوف وستمنستر «بان المستنصر قد أعد حشودا هائلة استعدادا الفائهم» (\*). ويؤكد هذا أحد المؤرخين الغربيين المديثيين «أنه عنيم الأمانة وأنه أوقع المسيحيين في شراكه ولم يظهر أي عكمة قاطعة على دخوله في المسيحية» (\*)، في حين بذكر مؤرخ ثالث «أن شة مراسلات سرية كانت قائمة بين المستنصر وأويس لم يكن يعلم بها أحد من ملوك المسلمين (\*)، بينما يرسل في الملانية مبالغ طائلة إلى لوس يثير بها أحداد الماوك والمؤرخين المسلمين خدده (\*)، مما اضطر بيبرس إلى توجيه عبارات قاسية إليه مطالبا اياه بضرورة النظى بالشجاعة والانضمام للعرب في كل مكان علماية المدور\*).

ويبدو أن المستنصر قد ابتعد عن عربان افريقيا خوفا منهم، فلا يجب أن ننسي ما كان بينه وبينهم من صراح في بداية حكمه، وكيف أنه خدعهم جميعا وتخلص منهم بلتل زعمائهم. كان هذا العداء المزمن بين الفريقين كفيلا بالا يفكر في طلب مساعدتهم معتصدا على جنده، ولكن هذا لايعفي المستنصر من المستواية، فإن السياسة التي سار عليها تبل على قصر تظره، لأن العربان بعد أن استئصل شافتهم أسبحوا في وضع لايفكرون فيه في الانتقام منه، فضلا عن كراهيتهم للعدر العمليبي، فالعسراح بين المعلمين والافرنج بالأندلس أثر موقعة العقاب عن كراهيتهم للعدر العمليبي، فالعسراح بين المعلمين والافرنج بالأندلس أثر موقعة العقاب على مؤلاء دعوة المستنصر لمجابهة العدر المشترك ونسيان الغلافات القديمة بينهما .

Matt. of West ., vol II, p. 54; Reissaud , pp. 517-518 . -\

٢- مرتزريند: المرزب للقنسة، ج٢، س٢٥٢ .

Nangis, p. 447.

٤- للعيني : عقد الجمان، ج٢ ، ق٢ ، وربة ٨٥ ب.

العيني: عقد اليمان، ع٢ ، ررثة ٢ .

ومهما يكن ، قإن موقف مماحب مصدر الذي تمثل في تلك المبارات الشديدة اللهجة التي وجبهها إلى المستنصر كان له أثره. إذ سبعي مسلحب تونس جاهدا للعمل على منصورهذه الإتهامات عن نفسه وبذل المزيد من الجهد في سببيل الدفاع عن بلادم . واستقبل أعدادا ضخمة من الجيوش التي قدمت إليه من مصدر والسودان والمغرب وغيرها من البلاد. وكانت خطئه هي العمل على احكام الحصبار حول جيوش الحملة، ومنم وصول الاسدادات إليها والمبلولة دون ومسول الأدوات اللازمة لعلاج المرضي دلخل السنقن أو دلخل القلعة وكذلك العمل على تمنيد القرنج فرادي دون الدخول في معركة سريعة وماسمة معهم، وذكر للعيني أنه عقب المثلال المطيبيين لأرض الملقة، واجتمع للمستنصر بالقادة والزعماء التونسيين وغيرهم من علوك المسلمين للمشاورة في أحسن السبل ارد هذا الهجوم ورفع الحصيار ١٩٠٠. وترتب على هذا أن تقدم السنتمبر وتحت أمرته عند شمخم من جيوش السلمين وهاممروا القلمة؟؟). ويبدو أن عند الفرسان والرسالة والفيول كان من الكثرة بحيث أرهب جيوش المطيبيين. إذ يقول نانجي وإن للسلمين قيموا بأعداد شمقمة ويدأوا في التحرش بناء وكانوا تحت امرة المستنصر معاهب تونس نفسه الذي بدأ واضعا أنه ليس على استعداد للإهتكاك المباشر بنا، ولكن فجاة يتغير موقفه وبتوقف عن هذه المناوشيات الباردة وظهرت رغيثه في القتال وهين رأى قومنا زلك بدأوا في جمل السلاح، وأصبدر اللك أواسره بعد عقد سجلس عسكري طارئ بأن يستعد الجميع غواجهة هذا الموقف . كما شام على الفور يترحيل الأميرات ومنهن أميرة أرتوا Artois إلى السفن المجودة في البحر .... ويستطره قائلا وأنهن رحلن قبل أن يتمكن السلمون من رؤيتهن أثناً عمروجهن بعيدا عن القلعة. وقام كل من الوزير بيبر شامبرلين -Pierre Le Chem pirisit والوزير عموري دي لاتوش Amury de Latech بيعراسية اللكات ، وتأكيا من عدم تعقب المسلمين لهن (١٦)، وبادر لويس بزيادة الشخصينات المسكرية حبول الميناء والبرج، وبدأ في بتحصين الطرق والشوارع المؤدية إلى القلعة. ويبدو أن السلمين أحكموا حجسارهم أبضنا حول الميناء، لأن تحصيبنات الفرنج المسكرية له لم ترهجهم ، واشفلوا كنافية السجل لمنع ومحول الامدادات إلى أويس ورجاله .

الميني: عقد الجمان، ج٦، ق٦ ، ورقة ٨٥٥ .

٧- ابن القرات : تاريخ النول ولللواء ج٢- ارسة ٧٤ ، ابن خليون: المبدر، ج٢- مي١٩٧-٢٩٢، أنظر أيضة :

Nangis, pp. 453-455.

يضاف إلى ذاك أن خطة معاجب تونس كانت تستهدف ضرورة تقليمي اليناء من قبضة القرنج ، لأن استعرار وجودهم فيه على المدى البعيد ربعا يعرض تونس لمعنة اقتصادية!"). فيناء قرطلجنة كان بعد الميناء الأول في حوض البعر المتوسط . حقيقة لقد فقد بريقه في تلك الأرنة ولكن هذا الايمنع من خطورته وأعميته الاقتصادية بالنسبة التونس!"). وهو بالنسبة الويس بمثابة المنفذ الأمن الذي يمكنه من الحصول على الامعادات والعثاد من أخيه شارل كونت أنجر أو من بقية علوك أوروبا. هذا فضيلا عن أن المستعمر قد أدرك بعد قوات الأوان التأثير الذي فعلته أمواله الطائلة التي دخمها للويس إذ أدت إلى وجود حالة من الانتعاش في معسكره ، فعلت أمواله الطائلة التي دخمها للويس إذ أدت إلى وجود حالة من الانتعاش في معسكره ، فعلت همموله على المؤن من الميناء عن طريق الشراء، بينما ساد الاضعاراب المعسكر الإسلامي واختل اقتصالها .

والمهم أن هذه القطوة الجريئة من قبل المستنصر كانت ذا أثر عظم وفقا لرواية العديد من المؤرخين العرب ، ومفاوعا أن الصحوة المتنفرة المستنصر قد أنت تصارعا وأحدث قلقا شديدا في المسكر المسيحي. كما بثل صاحب تونس قصارى جهده لنفطية نفقات مذا الهجوم، وأخرج من غزائنه الأموال الطائلة وقطع السلاح ووزعها على الجند، لدرجة أن ابن أبي دينار أنتقد المستنصر في هذا قائلا «اقد كانت تك المملة سببا في أثلاف الأموال الطائلة التي تركها أبو زكريا لابنه المستنصر ألاً، كذك شهدت شوارح تونس صحوة وطنية تغرى تزعمها الشعراء والأشة في المساجد وأقيت الغطب بهذا الشائل.

وفي هذا الصديد يساول نانجي أن يوهم بأن بعض أهالي تونس كانوا عيونا اللويس، وهم من علية القوم، وكانوا ينقلون إليه كل الأشبار الهامة عن أسوال تونس ، ففي هذا الشبأن يقول «أن من بين عينون لويس قدرم من المسلمين من كبنار القرستان في الجنيش الإستلامي»(<sup>4)</sup>.

المراب اشارات متارفة المؤرخين للسلمين أوضعت الثبية التي مرت بها تونس من جراء ذلك. أنظر:
 Reinaud, pp. 517-518.

وأيضا الميني: هذه المسان، ج٢ ، ٢٥ ، ورقة ٨٥٥، للكتبي: قوات الوقيات ، ج١ ، ٢٥ ، ١٥٨–١٨٥، القريزي : الساوك ، ج١ ، ٣٦، ص١٦٦، معدد الباجي الصعيدي: الشلاعية النقية، ص١٦٠ .

٢٠٠ يسرى الجرهري: أقريقيا، بيروت ١٩٦٨ ، هر٢٠٢ ، جمال الدين المناسوري: افريقيا ، هـ٧٤٠ .

٣- اين ڏيي ديتار: کلؤنس ۽ سي ١٣٨٠.

ة – الكتبي : قولت الوقيات مس45 – 44 ؛ ابن أبي ديتار : للؤنس ، س/١٢٨ : ابن اياس : تاريخ مصر، ج١ ، مس٨٧ . .

بل الأكثر من ذلك أنه يورد اشارات واضحة تدل على تواطؤ عسكرى بعن هؤلاء واويس فيما يتعلق بحصار للسنتمبر القلعة والميناء. يقول داننا اثناء تشديد الحصار حول مدينة قرطئجنة وسل فجأة إلى مقر الوزير يوحنا صاحب عكالاً)، بعض للسلمين وطلبوا رؤرة المندوب البايري في المنذة، وانهم فعلا صعدوا احدى السفن بصبحبة القرسان المسيحيين واتجهوا في عرض البحر... وهناك أعلن هؤلاء الفرسان الثلاثة رغبتهم المقيقية في دخول الدين المسيحي ورفعوا أيديهم فوق رؤوسهم، وقد وصل هذا الغبر إلى لويس الذي أحر بتشديد المراسة عليهم وعدم اتامة الفرصة لهم للاطلاع على الحوالهم ، مع تفجيل عملية تتصيرهم لبعض الوقت ، هذا ، في الوقت الذي قدم فيه مائة أخرون من المسلمين وقد ألقوا بسلامهم وأبدوا من منظاهر الولاء منهم الاخرون ، وكرروا نفس الرجاء في طلب بخول المديمية، أما هؤلاء المسلمين فقد مثلما فعل الأخرون ، وكرروا نفس الرجاء في طلب بخول المديمية، أما هؤلاء المسلمين فقد مثلما فعل الأخرون ، وكرروا نفس الرجاء في طلب بخول المديمية، أما هؤلاء المسلمين فقد مثلما فعل الأخرون ، وكرروا نفس الرجاء في طلب بخول المديمية، أما هؤلاء المسلمين فقد مثلم أن قتلون ، المسلمين المي شوارع تونس قبل وصوالهم إلى المسكر العمليس.

وعلى أي حال، صدرت الأوامر بدخوانهم في المسيحية، وقد أحس أويس بتسرعه فيما يتعلق بهذه المسالة ، وأنه كان يتحين عليه أن يتوخى الميطة والمددر، ولعله أقدم على ذلك نتيجة اعتمامه الشديد بشرهم حيث كان بينهم أفراد من علية القوم في تونس (١٠).

وإس هناك ما يدعم هذه الرواية في المسادر الماصدرة والمتأخرة نسبياً عن موضوع البحث من عربية وغير عربية، وراضح أن هذه هي السياسة التي انتهجهتها السلطات البيئية والدنيوية في الفرب زمن المروب الصليبية ، والتي تنصصر في محاولة صبغ العالم العربي الإسلامي بصبغة مسيعية كاثوليكية عن طريق البعثات التبشيرية أو الحملات العسكرية إذا انتخبي الأسر، ولذلك تعتبر عملية نشر الكتلكة في العالم العربي الإسلامي جزما لايتجزأ من العركة الصليبية نفسها، وهنفا أساسيا من أعدافها .

١٠٠٠ يقصد تانبي يهمنا صاحب عكا وهن أحد قفرنج الشرق الذين قدموا من عكا العمل تحت أمرة أديس من مند العملة. وأما اغظ رذير فهو غير مصميح ثما قوله بغن هؤلاء كانوا مسلمين غفيه الكثير من القموش راقبائغة لإظهار فلسلمين يمتفهر التشافل والتراجع عن دينهم الإسلامي .. وهي رواية تكررت كثيراً في عذه الإبنائة لاغراض بينية مسيمية بحثة والمزيد أنظر :
Eincles, p. 458.

ويستمر تلتهي في روايته قائلا دأن اويس استدعى أحد المترجمين الترجمة العبارات التي كانوا يرددونها ترجمة حرفية. وبقل المترجم إلى اويس ما يقصده هؤلاء المسلمون وأبلغهم أن الملك لايشك في تواياهم في الدخول في الديانة المسيحية سواء كانت هذه رغبتهم الشخصية، أو رغبة ملكهم تيابة عنهم ، وأن الملك من تلحيته سوف يتحرى بطريقته المفاصة لمرقة سدن تواياهم ورد القرسان عليه قائلين دسيدي أننا نعلم جيدا خطورة الأمر، وضرورة التلك من ناحيتكم ولكن يوجد بيننا اثنان من علية القوم وثرى المكانة لدى ملك تونس ... ولدينا من الفرسان عددا ياتمرون بأسرنا ، ومسحيح أنكم تعلكوننا الآن ... وإن ما وقع من صدراع وأمزان فهذا بسبب ما بين ملككم وملكنا ... وكنا ننظ ما نؤمر به ، ولم يكن قصدنا ازعاجكم أن التسبب في الحاق الآذي بأي منكم. وإن كنتم مصحيحين على التحري عنا فاتركوا واحدا منا ينهب إلى قومنا وإن لم يحد وتحت امرته الفين من السلمين على أنت الاستعداد الدخول هم ينهب إلى قومنا وإن لم يحد وتحت امرته الفين من السلمين على أنت الاستعداد الدخول هم ينهب في المسيحية وأن يكونوا تحت امرته وقي عونكم ، فعليكم أن تغطوا بنا ما تشاون».

ويبدن أن كل ما قائه عزلاه لم يعظ باعتمام اللك الفرنسى الذى لم يقتنع بحبيثهم، ولذلك ثمر بالسحاح لانتين من الفرسان بالنعاب وأبقي على الفارس الثالث الذى ذكر هذا الكلام، ورسترسل نانجى في روايته قائلا «بأنهم نعبرا فعلا على وعد بالعودة في اليوم الثائي ومعهم عبد كبير من إغوانهم للسلمين الدخول في الدين المسيحي حيث أعلن عؤلاء التونسيين أن من سيحضر معهم ممن يفضلون الديانة المسيحية على الانفراط في صفوف ملك تونس». يتضع لنا من روايته أصراره الدائم على قلب العقائق لعمالح معسكره» فعلى الرغم من اعترافه بتكتل الجيرش الإسلامية ومحاصرتها للمعسكر الصليبي، (\*) ، الأمر الذي أوجد حالة من الثالق والارتباك في صفوف العطيبين، إلا أنه يعاول أن يتقذ من كل هُدعة أو موقف مقتعل من قبل المسلمين قصة ينسج غيرطها من وهي غياله تحقيقا لأغراض خاصة تخدم التغنية العطيبية،

وكيفما كان الأمر، فمن المرجع أن هزلاء الفرسان كانوا قد وقعوا في الأسر أثناء العدى العمليات العسكرية الثلاث التي استهدفت المتاثل القلعة والليناء ثم للدينة، ومن الطبيعي أن

Nongia, p. 453 . -- 1

Nangis, p. 453 . – Y

يحاول هؤلاء الفروج من أزمتهم حتى لو كان هذا بابهام الفرنج برغبتهم في البخول في المسيحية. ومما يؤكد أنهم أسرى تلك العبارة التي ذكرها نانجي «بأن هؤلاء سبق وقتلوا -٦ من جنرينا» مما يعل على أن العلاقة التي ربطت بينهم ويعن الفرسان المسلمين هي ميدان المعركة، ثم كيف يمكن أن تقبل روايته عنه في الوقت الذي بدأ فيه مركز ألثقل يتحول لصالح المسلمين عندما هبت تونس- عن بكرة أبيها ، حكومة وشعباء التخلص من براثن الأعداد الأمر الذي لا يمكن أن ينجم عنه انحباز أهل تونس الفرنج بعد أن رأوا الموقف في معالمهم ، يضاف إلى ذلك أن نومية هؤلاء الفرسان لايمكن أن تهدر من كرامتها وكبريائها ، ولكن تانجي أبي الاعتراف بهذاء كما أنه يمتمل أن يكونوا عبونا على لويس وجبيشه المعالج بلاهم ثونس ونستويد تماماً رغبتهم في دخول المبيحية كما تخبل نانجي .

وعلى أي حال ، فقد كثف لويس تشاطه في هذه الفترة من همدار المسلمين له ولجيشه ، وأدرك أن الأدر ان ينفي باستسلام المستصر والاستيلاء على بالاده كما كان ينفل ، فبدأ على الفرر في مراسلة ملوك الفرنج في الفرب، وأخذت النجدات تصل إليه من صفلية، ويبدو أنه كان ينتظر المزيد من أخيه شارل، وكان يتمنى أن يحضر هو شخصيا بجيوشه لاتقاذ الموقف ، خاصة وأن المستنصر رد على تحركه هذا بإرسال مطالب عاجلة إلى كل ملوك المسلمين لمساعبته في مواجهة الموقف ، ووصلت إليه اعدادات كثيرة ومن جهات عديدة ، يروى أبن خانون وأنه وصلت قوات أبى علال صلعب بجاية ، وجاحت جموع العرب من كل ناحية ووصلت احدادات من سدوبكش وولهاسته وهوارة وأمده ملوك المغرب من زناته (أ) ، وأوقد إليه محمد عبد القرى عسكر بني ترجين ، وأخرج المطان أينيته وعقد القواء لسبعة من الموعدين على مناذر الجند من المرتزقة والمتطوعة وهم اسماعيل بن أبي كلداش وعيسى بن دارد ويحيى بن أبى بكر، وأجتمع عند لايحمي من السلمين وغرج الصلحاء والقتهاء والمرابطون المباشرة أمر الجهاد ضد قوات لويس بانفسهم والتزم والسلطان المستنصر القدود في أبوانه مع بطانته الجهاد ضد قوات لويس بانفسهم والتزم والسلطان المستنصر القدود في أبوانه مع بطانته وإمل اختصاصه وهم الشيخ أبر سعيد المروف بالعوبو ابن أبي المسين وقاضيه أبو القاسم وإمل المتصاحب وهم الشيخ أبر سعيد المروف بالعوبو ابن الهي المسين وقاضيه أبو القاسم وإمار أناً) , ويتضع من رواية ابن خلون الاعداد المنظم والوجهد الكثف الذي استمر مسلحب البراء ") , ويتضع من رواية ابن خلون الاعداد المنظم والوجهد الكثف الذي استمر مسلحب

المستويكش رواياسته وهواره رزناته وسنهلجة وسرطة وترجه ، ومناسة ، ورزيقة وغيرها هي اسماء
 الاشهر غبائل اليربر ببلاد الغرب العربي. انظر أبن حوائل : صورت الأرش ، ج١ ، صره ١٠٧-١٠٠ .

٧- ابن غادون : المجر ، علا ، ص١٩٠-٣١٦ ، راجع أيضا : أبر الماسن : النهل ع٢، وراث ٢٥٩ ، محد العبيب : أب التاريخ ، ص٢١٦ .

يُريْس في تقديمه من أجل انفاذ ببلاده نتيجة سلبيته ، وقد قسم وقته ما جي نتظيم الجيرش ينفسه ، ومباشرة مهام الحكم، وتلقى المماعدات وارسال طلبات إلى للسلمين يستنجد يهم خدد المدر والدخيل، وهذا أيضًا يعزز ما سبق أن بيناه من أنه لم يكن مصافيا للمك لويس التاسع أو مثقاهما معه للحد الذي صورته يعض المسادر من عربية وافرنجية وجهما يكن من أمر ، فقد كانت هذه الانتفاضة الدفاع عن تونس ذات أثر كبير في ارجاء سقوطها في تبخية لويس، كما عملت على شل حركة العسكر المعليجي ، واضطربت أحوال لويس وأدرك أن المسلمين قد عادوا شائهم الأول من حيث القوة ، وتعددت الاجتماعات بين المك ومستشاريه ، ويفضل غيرته السياسية في ميدان الحرب ضد السلمين ، فقد شعر بأن العطة تقترب من نهايتها المعتومة ، وأمديح اويس في حيرة من أمره<sup>(١)</sup> هل يهتم بالرضي ومن هم يلفظون النفاسيهم الأخيرة ؟ أم يهتم بالأمسماء المرجوبين داخل القلعة أو قوق ظهر السقن في عرض البحر يعانون من شدة الجوع ؟ ثم يهتم بالمغاظ على ما استولى عليه من أسلاك المعلمين ويتصدى لهم بكل قرائه؟ أم يترك نفسه للألم والمسرة على موقف آخيه شارل السلبي منا؟ فقد أنقل شارل بكل وعوده لأخيه في وقت أصبح فيه المسكر الصليبي كله في أمس العاجة إليه. بل الأخطر من ذلك كله تلك الأغبار التي كانت تصله بين الحين والحين عن موقف معمر الإيجابي من الحملة، واستعدادها للاقاته سواء داخل مصر أو شارجها، والإعدادات الضخمة التي كنائت ثعد بها مساهب تونس ، فكان هذا مسعاة لانهيار محنوياته إلى أبعد الحدود ، وشبينا م أي أمل لديه للمن عام الذل والهزيمة التي لحقت به على شبخاف النيل، خناصة وأن مصدر بقيادة بيجرس أصبحت الشبح الذي يهدد القرنج كافة. فكان الشغل الشاغل له هو القضياء على جنور هذه الصملة ووأدها وهي لاتزال في اللهد ، ولذا وكرّ جهويه في أصرين رئيسين: أولهمنا ارمنال المساعدات المادية والمسكرية لمسلعب ترنس، واستداء النصبح والارشياد له في كل غطواته لواجبها العملة مما يؤكد أن المستتمسر كان يفشقد المنكة المسكرية وثانيبهما العمل الدؤوب على تصفية الوجود الصليبي ببناند الشام بما في ذلك القضاء على حملة الأمير لنوارد التي تواترت الأخبار عن قرب وصنولها إلى بلاد الشام، وألتي كانت تمثل ضايعا رئيسيا لمملة ارس على تونس، بل هي الجناح الأيمن لها بيلاد الشام ، وتبل كل هذا تهيئة الجبهة المصرية وتعزيزها استعدادا لملاقاة العدو إن فكر في تحويل وجهته شطرمصرة

ولقد شهد عام ١٩٧٩هـ / ١٩٧٠م نضاطا مكتفا من قبل بيبرس ضد الصليبيين بيلاد الشام، فقد شبت القوات الإسلامية عنة قارات على طرابلس استطاع بيبرس من خلافها انتزاع العديد من الصحيون والمعاقل هناك (١٠). ولكنه ركز هجمات على معاقل الدارية والاسبتارية بهدف تصفية وجودهم وابطال دورهم القطير ضد المسلمين في الشرق الأدنى. فقد هاجم عصين الأكراد(١٠)، ولنضم إليه كل من صاحب عماة وصاحب صهيون وغيرهما من الأمراء السلمين التابعين له . وتمكن من القضاء على وجودهم داخل المصين بعد أيام قليلة من الصحيار(١١)، ، الأمر الذي أضعف شوكتهم، وترتب على ذلك أن أسرع عدد كبير من القادة المسيحيين في طلب الهدنة وعدد الصلح مع بيبرس مثل صاحب انظرموس .

ولكن هذا لم يوقف من نشاطه ضعهم ، فقد استرجع العديد من الماقل التي كانت بموزتهم وهي مناصفة مع السلمين ، كما قرض حصارا شديدا على قلعة المرقب<sup>(3)</sup> التابعة للإسبتارية (\*) . ويذا أحكم قبضته على كل الطرق المؤدية إلى طرابلس. الأصر الذي أزمج صاحبها بومعند السايس الا Bokemond VI ويفعه إلى بذل كل الجهد في سبيل عقد معاهدة معلى مع بيبرس حتى يتمكن من الاحتفاظ بما تبقى له من مناطق نفوذ (١) . وخفيقة الأمر أم يكن بيبرس يسعى لعقد أي تمالفات معهم ، بل كان هدفه هو اجتثاث جنورهم أينما وجدوا(١).

١ – للقريزي: السلواء ، ج١ ، ٢٤ ، ١٠٠٠ .

٢- حصن الأكراد: هو الحصن الرئيسي للاسبتارية وكان تابعا لحاكم مطرابلس، ويحمى للمر الرئيسي الذي يصل حساحل لبنان الشيمالي بسوريا وكان هذا المحسن في طليحة المحسون التي بنبت التسبيطر على المرات التي امتدت بين الأقاليم الإسلامية والمتاطق المحيمية البلغلية أنظر غيليب عنى: تاريخ صوريا ولبنان، جاء عروداً؟ .

٣- اللزيزي: المندر البابق ، ج١ ، ق٢ ، س١ ١٥-٢٠٠ .

الرقب: ثفر عنبع على جبل شاهق مثال على البصر ، والمصن كبير مثاث بناه الرشيد ثم ملك
 النصارى ثم استعاده للسلمون. أنظر البيشقي ثقبة النصر، جي١٠٠٠ ، وأبضا : فيليب عثى: تاريخ سوريا
 رابنان ، صر١٤٠٠ .

ه- ابن لبيله : كنز الدير، ج٢، ص١٦٥ ، ابن واصل : مفرج الكروب، ج٢ ، ص٢٤١ (أ-ب) .

٦- الديني : عقد الجمان ، ج٢ ، المجاد الثالث ، ورقة ٥٥١ .

٧- للقريزي: السلوله ، چ١ ، ق٢ ، س-٥١ .

ولكنه اشخر إلى عقد الصلح معة عندما بلغته الأنباء بقرب وصول حملة الأمير ابوارد(١). ظم
يشنا بيبرس أن يضيع هذه الفرصة حتى يتفرغ تماما لمواجهة تلك الحملة ، ومع ذلك لم يقدم
أي تنازلات في هذه المعاهدة (١) ، بل أعيد فقط توزيع مناطق النفوذ لكل منهما . فلمسبحت
عرقة وجبيل (١) ، وأعمالهما لمماحب طرابلس وأن تؤول نصف غلات انطرسوس والمرقب
ويانياس الملطان الظاهر بيبرس والتصف الآخر للداوية والاسبقارية . وتعود بعرين (١)،

وفي حقيقة الأمر ، الأن بوهمند لم تتوافر لديه الذية الصابقة نجاه ببيرس بل أراد فقط من وراء هذه البدنة أن بلتقط انفاسه لبكيل له الضربات من جديد ، مستغلال في ذلك أنباء وسول حملة الأمير الوارد، فضلا عن أنه أسرح إلى أبغاضان المفول في فارس وساول أن يقلعه بضرورة القيام بعمل مشترك ضد بيبرس ، ولكن لبقا رد عليه قائلا «اتك ما جئت إلا لتخوفني منه ، وتملأ قلوب عساكري رعبا وخوفاه ، فكان موقف للفول من بيبرس على

١- سرق أتتاول أخبار هذه المعلة باللقسيل في القسل القامس .

٣- انظره السلامى في مشتصر التواريخ بتحديد مدة هذه الهدئة بخصى ستوات فقطه بينما أجمع الأشرون على أن مدتها عشر سنوات أنظر السلامي: المحدر السابق، ورقة ٦٧ ، بيبرس الداردارى : زبدة اللكرة ، چ٩ ، لومة ٩٨ ، راجع أيضا صححد جمال الدين سرور : دولة الظاهر بيبرس، ص٩٨ ، المديد عبد العزيز سالم، ص٠٧٧ .

٣- بنصرص موضوع بخرل جبيل في طاعة بوهمند بمقتضى عند الماهدة فين المروف أنها كانت في مبراع شديد مع كونتية طراباس، ولم ينس سادة المدينة من أسرة المبريانشي ما قعله بوهمند ضد برتراند ابن هم هنري لمبرياكي معاهب جبيل ، الذي أطن معراهة استقلال جبيل تماما عن طراباس وأن يكون لديها السيادة المالقة بون وسلطة من أحد، الأمر الذي جعل من جبيل مدينة ذات ثقل سياسي كبير لايسمج لأحد بالتفارش نيابة عنها. لذا قمن غير المستبعد أن يكون القصود هذا جبلة وليس جبيل، لأن جبلة كانت نابعة لانطاكية التي كان يمكمها أنتاك يومنت الماليس عي وشراباس ، انتظر ، سامية عامر : (دكتورة) ألسليبيون في قلمطين جبيل لينان ، ص-١٣٠-١٧٠ .

 ٤- يعرين : قلمة منبعة ألها قناة كبيرة تسل الله من سلمية إلى جماة تسقى بساتينها وأواشيها ، انظر الدمنيةي: نشبة الدمن حر٢٠٧ . هذا الوجه المدة قوية وجهت إلى بوهدند ، وتعلكه الياس من فكرة مثاوية بيبرس إلى أن توفي عام ١٢٧٥م / ٢٧٣هـ (١).

وعلى الرغم من احساس الفرنج بيلاد الشام بقرب وصول حملة عسكرية متكاملة لانقائهم
من الوضع المتردى الذي وصارا إليه، إلا أنهم لم يتفاعلوا معها واستطاب الصليبيون الحياة
الهدائة بالشرق، ولم يعوبوا يفكرون في العوبة إلى ديارهم ، وكرهوا الحرب والمسراع وارائة
الدماد ولقد أصبحت لهم زوجات وأبناء ومصالح ، فاستكانوا تماما لكل ما فرضه عليهم
المسلمون من قيود أو شروط، ولم يجد بيبرس صحوبة تذكر في احتوائهم جميعا ، هذا ، في
الوقت الذي كانت فيه التجدات العسكرية تصل إليهم تباعا سواء ببلاد الشام أو بترنس،
ولكتها كانت في أعداد قليلة ينقمها المعاس وليس بوسعها القيام بأي عمل حاسم ، ولم تعد
هذه الأمال ثروقهم بعكس المال في الماضي، بينما كانت القوى الإسلامية في أزياد مستمر

ولم ينشقل بيبوس عن تونس رغم هذه الأعباء الجسيمة التي عملها بالتصدي للصليبيين بيلاد الشام . فلم يبخل عليها بأي احدادات أو مشورة عسكرية أو أسلسة ، في الوقت الذي وكن جزءً كبيرا من اهتمامه لتحصين مصر قلعة الدفاع عن تونس والعالم العربي الإسلامي وقتها ، وجعلها في حالة تأهب مستمر، ولم يثرك جبهة واحدة بدون تعزيزها بالتحصينات والاستحكامات ، فحصن مدينتي الاسكندرية ودمياط وباقي الثفور المصرية التي يمكن أن تنفذ منها جبوش العملة ، كما اهتم بزيادة أعداد السفن وعمارة الثيواني(").

ويقول ريش اإن بيبرس كان صبورا إلى أبعد المدود، وقد وضع بلاده في قمة الاستعداد السبكري الذي يمكن أن يصمد الحصار الطويل، (١٦). كما أنه لم يتوقف عن التقير على المكام

المزيد من التفاصيل عن الملاقة الربية التي اللمن بن الثقار وبيبرس إلى أن انتهت بمغواهم الإسلام
 النظر: . Reissud , Op. ett., p. 516

وأيضًا الناوياري : زيدة الفكر ، سي - ١٦ .

٣- اين القرات : تاريخ الدول، ج٢ ، ارحة ٢٤ ، المقريزي : الساواء، ج١، ٢٥ ، ص٨٧٥ .

المسلمين التابعين له إثارة هماستهم لعمل عسكري موحد بحفظ مصدر وتونس على حد سواطاً). هذا والإخمافة إلى أنه طرق كل الرسائل السلمية التي يمكن أن تقي تونس خطورة رجول المملة فوق أراضيها، فقد أرسل بعثة إسلامية إلى غرب أوروبا الإبجاد رأى عام مضاد لحملة لويس(") مستقلا في ذلك صداقته القوية مع بعض ملوكها ، حقيقة أن معظم هذه العلاقات التسمت بطابع الممالج التجارية والاقتصادية المتبادلة ") إلا أن بيبرس كان ينظر إليها على أنها وسيلة العمل ضد الصليبيين داخل مواقعهم . كما أن هذه المسالح المشتركة جملته دائما على أنها الاستعداد طواجهتهم لتقبيم أية تتازلات ، كما أنت هذه العلاقات شارها عبي كانت المنظر الذي علم منه بيبرس أن وجهة العملة ستكون تونس وليس مصر رغم تضارب الروايات بعد ذلك، وعلى أي الأحوال، كانت الأطراف العمليبية كلها في حالة تخبط دائم في مواقفها من الفكرة الصليبية ومعاداة المسلمين ، حيث لم ترد اشارات واضحة عن وجود تعاون ديلوماسي عشر بين بيبرس وأي من ماوك القرنج.

ارسان ملول الإسلام التابعين لبييرس هم معاهب الريم قيات الدين بن ركن الدين، وهاهب ماردين آرا الدين، وعاهب ماردين آرا ارسان ومعاهب اليم الله أبر نبى نجم الدين، ارسان ومعاهب الله أبر نبى نجم الدين، ومعاهب الدينة على ساكتها المعالم عن الدين شيعة بن حماد ، وخليفة اللغرب أبر العلاء لدريس بن أبي عبدالله معد بن يوسف النائب بمصر الأمير بدر الدين الفارندار ، انظار ابن ابياء: كنز الدرر ج١٠٥ ص١٦٧. Mott . of West .. p. 445; Reinaud , Op. cit., p. 516 .

٣- من المدروف أن بيجرس كان على علاقة مداقة قرية بكل من الامبراطير الألائي سانفرد ابن الامبراطير فردوك الثاني وشارل كونت أنجو ، وربما حارل من رواء هذه الفطرة استغلال (لعداء القديم بين فردوك وشاول حين قام الأشير بالاستيلاء على معتلكات مانفرد ابن الإمبراطير الألماني فردويك في جزيرة مستقية، الأمر الذي أهلى ليجبرس الأمل في أن غردوك لابد أن يفكر في أن ينتقم منه ومن أضيه لويس لاسترجاع معتلكات ابنه ، حقيقة أن المسادر الأجنبية والعربية ثم تسعفنا بما يقيد برجود خطرات ايجابية في هذا المسدد بين قردوك وبيبرس ، ولكن التقريف المعيطة بهذا الموقف جحلت بيدوس يوسع دائرة تصركات للتخلص من المعلة الصليبية غيد تونس بكل الوسائل والطرق - هذا بالإضافة إلى مسافته القوية بحكام برشاونة ومنوه وقد بيئية . أنظر : السلواء ج١٠ ق٢، صه ٤٩ ، ابن الفراد: تأريخ الدول: ع٢ ، ارمة ٤٤ .

Matt. of West ., p. 445 .

وَأَيضًا : سعيد عاشور : العركة السليبية، ع؟، من١٧٧٧ .

يضاف إلى ما تقدم، أن لتشقال بيبرس بقر الحملة لم يجعله يقدض عينيه عن الأغطار الأغرى التى هددت المسلمين ، وفي مقدمتها الغطر المغولي، حقيقة اقد استزهلت شائتهم تماما بعد موقعة عين جالوت (١٩٨ه / ١٧٦٠م) ، ولكن هذا لم يقض تماما على العداء المشترك الذي يجمع بينهم وبين الصليبين ضد المسلمين، مما جعل بيبرس يوجه لهم للزيد من الفسريات المتقطعة على أطراف بلاد الشام لقد كان يقطا لكل تحركاتهم، وقد أدت كل هذه الإيرف مجتمعة إلى زيادة الكيان العملييي في بلاد الشام ضعفا وتدهورا في الوقت الذي علا فيه شأن بيبرس سواء في مصدر أو بلاد الشام أو في ديار الإسلام جميما ، وقد أدى هذا في نهاية الأمر إلى احتواء المملة العمليدية على تونس وانقاذ الشيمال الافريقي من الفسياح نهاية الأكيد(١).

وإذا كنا قد تحدثنا عن جهود بييرس في سبيل القضاء على بقايا الوجود الصليبي في باند الشام ، وابعاد الفطر للقولي عن الشرق الأبني، وتوحيد الجبهة الإسلامية لمواجهة العدران الصليبي ضد تونس ، فذاك لتداخل كل عذم القضايا في بعضها بحيث لايمكن فحلها عن موضوع البحث لانمكاس هذه الأحداث على العملة الصليبية ضد تونس وتأثر العملة بها.

ومهما يكن من أمر، إذا عبنا ثانية إلى تونس صوف نجد أن لويس الناسع بعد أن تلكد من تقاعس (غيه شارل كونت أنجو عن القدوم إلى ساحة القتال الفسطر إلى استقدام عبد الفر من السفن الموجودة في عرض البحر إلى الشاطئ لزيادة تحصين الميناء . كما أنزل عبدا كبيرا من قراته إلى البر لتحصين المينة ومواجهة الحصار الإسلامي لها . هذا، بينما لم يترك لهم التونسيون الفرصة لتنسيق قواتهم. بل كانت خطتهم هي توجيه الفحريات المتلاحقة لهم عتى يرتبك المسكر الصليبي ، مستظين في ذلك ازدياد انتشار الرض في داخله . فمنموا عنهم الاسدادات بالعمل على بث الاضطراب والقلق داخل صحصكرهم في الميناء ، وأصبح عنهم الاسدادات بالعمل على بث الاضطراب والقلق داخل صحصكرهم في الميناء ، وأصبح عنهم الشاغل هو مواجهة الفريات التي كالها المسلمون لهم والمصار الذي فرضه المسلمون عليهم أكثر من اهتمامهم بالمصمول على المؤن، هذا في الوقت الذي ازداد فيه التفتت داخل

۱- أبو اللماسن : المثيلة ج؟ ، ورقة ٢٩١-٢٦٠ ، الكتبي : قوات الوقيات، ج١ ، ص٨٢-٨٤، ابن الوردى : يتبعة المشتمسر ، جأد ، مر١٩٠٠ ، لين خلاون : المبر، ج١ ، ص١٩١ ، الشريخي : المبلوك ، ج١ ، ق٢٠ مر١٩٥ ، ثير الفدا: المشتمس ج٢ ، مر١٩٠، لتظر ثيضا : محمد المييب اب التاريخ ، مر١٩٠ .

المسكر الصليبي، وهماعت الكلمة الموحدة، وازداد حتق لويس على اخيه شارل (1)، الذي لم تكن تهمه سوي مصالحه الخاصة. وكانت كل محاولات لويس في هذه الفترة العرجة من تاريخ العملة، هي ترميم بعض الأسوار المهدمة حول مدينة قرطاجنة القديمة، رقم أنها كانت غرابا وبمارا . اذا كانت مهمته عسيرة في اقامة حواجز تقصل بينه وبين السلمين ، واختلط الفريقان بيعشيها، وإزدادت الاشتباكات وتفاقمت الأمور، ولم يكن لديه الفرصة الكافية لمواجهة هذا المؤتف المتأزم، فالوقت كان يمر بسرعة ولم يكن هذا في صنالحه. ورغم هذا فقد عمل على انشاء جسر من الخشب على مسافة قريبة من القلعة، وأمده بالميناء كمحاولة منه لتلافي المصار البري حول القلعة والميناء وأيضا لوقف الاستباكات بينه وبين المسلمين على أرض قرطاجنة ، على أمل وصول امدادات أخرى من أخبه تمزز موقفه المسكري في تونس، كما حفر خنيقا عبيقا ، وعمر بعض شرفات المينة (1)، ولكنها كانت كلها محاولات عقيمة في وقت رجاحت فيه كل التقدميات من أجل تمسيناتة بعد أن أهاط به المسمري من كل جانب (1)، ويقول مني أوف وستمنستر في هذا المعد «أننا فجاة وجدنا أن العرب قد قصيحوا على استعداد لتقديم كل التقدميات من أجل الفلاص منا أبا).

وهكذا استمرت الاشتباكات بين الطرفين، ولزداد رجحان الكنة الإسلامية بوصول امدادات مسكرية جديدة من السودان ويرقة، وقدوم العربان والمقاربة وغيرهم ، في الوقت الذي ازدادت فيه الأمور تعقيدا بالنسبة الويس، يقول مونزوند «أنه بعد أيام قليلة من هذا المصار الشديد الذي قرضه المسلمون حول الفرنج ، تتنقصت المياه وقات الأقوات (\*) ولم يصبح لديهم ما يتكلونة سوى اللحوم الملحة التي احضروها محهم، وتظراً لشدة حرارة الشمس فقد فسنت عذه الأطعمة وتعفنت ، ومع ذلك اضطروا الأكلها دون أن يدركوا أنها كانت السبب في ازدياد

١ – ميثروند : المروب للاسة، ج٢ ، س٢٥٢ .

۲۹ ابن غلبون: المبر ، ع٦ ، س٢٩ . ولينسا : . Nangis, p. 448 . : ابن غلبون: المبر ، ع٦ ، س٢٩ .

٢- القريزي: السلول: ج١، ق٢ مس٢٠ مس٢٠ ه.

Matt., of West., p. 45); Grades, Op. cit., p. 458.

<sup>-1</sup> 

للرض وانتشار الوياء في معسكرهم ، في الوقت الذي كان غيه أمل تونس أدري بطبيعة بالاعمم. وكانوا يحاربونهم من الأماكن الحصينة البديدة عن حرارة الشمس كما كانوا يكيلون لهم الضربات القاسية عن طريق استخدامهم آلات صناعية كان يوضع فيها كبيات كبيرة من الرمل خنتزل فوق المسكر المسيحي كفها محماة في أتون من نار، مما أوصله إلى حالة شبيدة من الضعف والانهاك ().

وجدير بالذكر هذا أنه رغم انتشار الأمراض بين الصليبين ، فإن الحقيقة الهامة التي يجب أن ندركها هي أن تونس كانت تظيفة تعاما من هذا المرض، ولم تكن محمدوا له. بل هذاك أسباب عديدة سنعرض لها تقصيلا فيما بعد، ومن بينها المتكولات التي أصابها العفن والتي اضطر الفرنج التي أكلها لاشباع بطونهم الخاوية بسبب نفاذ المؤن .

وخلاصة القول أن العملة قد كتب طبها الفشل المبكر، لتجمع أسباب عديدة أدت إلى هذه النهاية، من حيث قلة الأقوات ، وانتشار المرخى، واستيتار شارل كونت أنجو وتقاعسه عن تقديم المساعدة المطلوبة، واضمحائل الفكرة العمليبية عامة، بالإضافة إلى العمورة الإسلامية المفاجئة من قبل عماحب تونس نفسه تلك العمورة التي تفجرت دائماً من مصر وعمت العالم العربي الإسلامي من مشرقه إلى مضريه ، ولايمكن أن ننكر أيضا رغم كل السلبيات التي واجهت لويس وحملته ، أنه استفاد من تضبط المستنصر في قراراته وغططه المرتجاة التي أعلت له الفرصة في تثبيت أقيامه في قرطاجنة وزيادة الاستحكمات حول المينة، ولكن الافاقة الإسلامية التي جاحت في الوقت المناسب قلبت موازين الأمور رأسا على عقب ، وبعد أن كان زمام المبادأة والهجوم في قبضة المعليبيين ، أصبيع في قبضة المعلمين ، بينما الكنفي العمليبيين منذ ذلك الحين فصباعها بالدفاع عن لنفسهم وعن كباتهم بوبهه عام، وهذا ما سيكشف عنه الفصل التالي.

۱ – برزوند : العروب المقسة ، ۲۰ موروند - ۱

## القصل الرايم

## المواجهة العسكرية بين السلمين والصليبين داخل قرطاجنة أغسطس ١٢٧٠م / تو الحجة ١٦٨- المرم ١٦٦٩هـ

المدراع بين قوات لويس والمسلمين بالبادة بحيى بن مسالح- تأرجع ميزان القوى بين الطرابين ، واختفاء المستنصر من ترنس ومنظئن مختلف الأراء التي تارت بهذا الفسموس- انتشار المرض دلغل المسكر المطوبي أسببابه وتفائهه- صرغى لويس الناسع بناء الدرسنتاريا واختلاف الآراء حول مرضه ورفاته والاثار المرتبة على ناك- تولى فسيليب الشالث الهميش المطوبين- تعليل أوضماع المسكرين الصليبي والإسلامي.

ويعد أن استعرضنا الآثار الإيجابية التي ترتبت على صحوة السلمين بتونس وتداركهم للقطر المعيط بهم قبل استقماله، بغضل النور الذي لعبه بيبرس لايقاظ المستنصر من غفوته وما ترتب عليه من أجتماع الشمل الإسلامي كله حول مصير تونس وقدوم الجيوش الإسلامية من كل حدب وصوب الوقوف بجانب المستنصر، بعد كل هذا يجدر بنا أن نتابع تسلسل الأعداد وما آلت إليه . ففي هذا الوقت ازداد المسكر العطيبي سوة وتفاقعت حدة المرض بين الجنود وضاعت الكلمة الموحدة بينهم. حقيقة أن المؤرخين الغربيين قد دأبوا على اضفاء مسفة ألبطولة على جيوشهم حتى في أوقات الهزيمة والغذلان. إلا أنهم في نهاية الأمر لم يتمكنوا من انكار دور المعلمين الناجع في تطويقهم ولحكام العصمار توطئة لتوجيه الضربة القاضية.

وثبداً باستعراض دور المستنصر العقصى في التصدي القرات الغازية ، حيث وجد غلسه في مثري باستعراض دور المستنصر العقصى في التمامة وشعر بتصدى خصومه واصدقائه له على السواء وأن انهامهم له باللامبالاة والضبانة والمالأة أن يقف عند حد، فسعى العمل الجاد على شغليص بائده، ليس فقط هروبا من هذه الانهامات ، بل لأنه بفضل حنكته السياسية والعسكرية أدرك أن الزمام على وشك أن يقلت من يده، وأن تونس نفسها على وشك الضبياح

إن التقط الصليبيون انقاسهم أو وصافهم امدادات من الغرب، كما أدرك أن دهامه وشبته ان يحمى سلطانه من الضياح ،

'ويناء على ما تقدم كانت خطة المستصر الجديدة في احكام المصار البحرى والبري معا حرل مسكرات المطيبيين، الأمر الذي أرقع الفرنج في مزيد من الاضطراب وجعلهم يرتجاون القرارات والفطط، خامدة وأن التوضيين اختاروا لأنفسهم الأماكن المصينة في هذا المصار، الأمر الذي مكنهم من عماية جيوشهم من قسوة المر والعطش ومم أعلم بطبيعة بالاهم من الصابيين. هذا في الوقت الذي تركز فيه المطيبيون في أماكن شديدة المر والهفاف وزاد كلة الأتوات منا أثر تأثيرا خطيرا عليهم.

ركانب الفترة من ٢٦ يوايد إلى ٤ أغسطس ١٧٠٠م / ١٦٠٠ في العجة ١٦٨هـ، هي فترة التقاط الإنفاس من قبل السلمين وسقوط قرطاجنة ، فأعانوا تتقايم صفوطهم في وقت أزدادت في محافرة بين الصلمين وانشخل فيه حدة المرض بين الصليبيين رغم انتصبارهم مسكريا على خصوصهم المسلمين وانشخل المرفان في محافرة الصدع داخل صفوفهما ولم ثرد أية اشارات في مصافر ذلك العصر عن حدوث معارك هاسمة بين الطرفين عتى يوم ٤ أغسطس ١٩٧٠م / ٢٧ في الصجة ١٦٨هـ، الأمر الذي عاد بالفائدة على المسلمين ، وسمع لهم باعادة ترتيب جيوشهم وخططهم بثقة أكبر من الصنيبيين ، وقد عاون الهيش الترنسي في ذلك العديد من الجيوش الإسلامية الأخرى(١٠). التي تسمت إلى مسلمة الممركة ، في الوقت الذي ضن فيه الغرب الأوروبي على لويس بالمساعدات وترك بدون اسعاف مرضاه بينما تباطة أخوه شارل عن القنوم رغم العديد من السفاران ألتي أرسلها إليه، وأصبح شفل لويس الشاغل انذاك هو القاء المستمر بالقادة والسرين العسكريين لاتفاذ أغضل الوسائل للخروج من عذه الأرمة ، وأرسل لويس أحد النبلاء ويدعي أموريس دي لاروش هاهه عن الاندياد ، وأن الملك التونسي نفسه في طريقه النبلاء ويدعي أموريس دي لاروش غامه عن الاندياد ، وأن الملك التونسي نفسه في طريقه مطبئتة ومقادها أن المسلمين بدأت أعدادهم في الازدياد ، وأن الملك التونسي نفسه في طريقه

١- كان جيش المقمدين ابان هذه الفترة بتكون من عناصر عديدة ومنها التراء حيث لشترى الأمير أبرزكريا المقصى ما يقرب من ألفي قارس من للمالياء والاتراك بمصر هذا بالإضافة إلى انفسام حد كبير من القراد الاتراك الذين مربوا من بقداد إلى ترنس واشتراهم المستنصر الحفصى بالإضافة إلى ألمبيد (اصود الذين كانوا يرتدون لفلابس البيضاء المسلة بالدروع ، لنظر لين خلون : المبرد ج١٠ مص١٧٥٠٠٠٠٠).

اسلمة القتال بناء على لوامر بيبرس(۱)، وأنه قد أصبح ادى المسلمين النية المقيقية في التصدي المسيحيين صواء في البر أو البحر وهذه اشارة واضحة على أن المستنصر قد نتبه لخطأه الأول بتركيز المصار على البر فقط واصبح هدفه التصدي للفرنج من كل الجبهات وتخليص قرطاجنة من أيديهم . وفي هذه الأثناء وصات الأنباء إلى لويس عن طريق القائد أوليفيه دى كريتس solive de Chriu وهو أحد النبازء النين قدموا على مئن سفينة خاصة به تقيده دبأن لفاء الملك شارل في عرض البحر وأنه في طريقه إلى تونس، وقد فرح لويس كثيرا عند سماعه هذه الأخبار، فهذا كان أقصى ما يتمناه لدرجة أنه أقام احتفالاً كبيراً على مئن سفينة السفينة المسماء منتجوا تكريما الوليفيه على الأنباء التي جاء بها ، فالملك لويس كان يخشى موء عده عاقبة تأخر أخبه خاصة بعد أن عاد المسلمون شفتهم الأول من حيث القوة والتصدى المسيحيين الأول، من حيث القوة والتصدى

ويتضح من الرواية السابقة أن السلمين بتونس في كفاههم ضد المعلة قد مروا بمراحل ثلاث أولاها استعدادهم ويقظتهم للقاء لويس وجبوشه هن وصل قرطاجنة (۱)، وتأنيتهما وأخطرها هي التقاعس الذي أصابهم فجاة وجعلهم يتهاونون في الدفاع عن أراضيهم وذلك كان راجعا إلى القطط الوخيمة التي أعيما سلطان تونس وتراخيه في عماية بلاده ومعالاته الظاهرة للعدو أحيانا وغموض موقفه أحيانا أخرى (١). أما المرحلة الثالثة والإخيرة وفي التي تحن بمسندها ، فهي صحوة شعب تونس من جديد واصراره على استرجاع أرضه بعدما شاهد ضبياع قرطاجنة ، وغوفه على تونس تفسيها من الضياع، ذلك الصحوة التي كان اسلطان مصدر قيها فضل عظيم جمع بها قلوب المبليين نصر تونس وضيق الفناق على المستفصر الثلامي بمصير بالاده مرة أخرى(١).

Nangia, p., 435; Erneles, Op. eit., p. 459; Beautieu , Vita Ludovici noni , p. 21; -\
Anonymous, Gesta Sancti, p. 56, St. Pathus, vie de Saint Louis, p. 103 , Joinville, Op. eit.,
p. 299, Reinaud, Op. eit., p. 522.

Nangia, vie de Szint Louis, p. 455.

<sup>-1</sup> 

Matt of West, p. 450.

<sup>-4&</sup>quot;

<sup>£ -</sup> لين خفون : العير ، ج٦ ، من٢٩١ ، أبو التماسن: للنهل المناني ، ٢٤، ورقة ٢٩ .

ويناء على ما تقدم عمل المستنصر على فرض حصار محكم حول الميناء والقلعة، وعشد لالك عندا كبيرا من السفن الإسلامية التابعة لتونس وغيرها، كما فرض عصارا بريا حول برع الدينة ووزع جنده في أجزاء متباعدة من المينة. كذلك عقد المستنصر في نفس الوقت لجنماها حضره عند غير قابل من أمراء المسلمين وحشد من القادة العسكريين ويبدو أنه كان اجتماعا شعبيا بهنف لنكاء روح الشجاعة والاقدام ويث روح الجهاد في نفس الشعب التونسي للتخلص من برائن المعلة. ففي هذا الصند يشير نانجي قائلا وأن حشودا هائلة من السلمين قد حضرت إلى مقر الاجتماع. وأعلن المستنصر خطته العسكرية بعد التشاور مع الفادة المتريئ منه معلنا أن عيفه الأول سيكون احكام المصار حول مواقع الفرنج المتدركة في القوات على كل المناطق المرتفعة المحيطة بتونسه(\*).

وبعد انتهاء الاجتماع غرج المستنصر بنفسه وتفقد كل مواقعه ومعسكراته وفي همياح يهم الأهد ٤ أغسطس ١٩٧٠م / ١٧ زي الصحة ١٩٧٨ه قام المسلمون يحمل السلاح استعدادا تقتال، وحول هذا اليوم الذي دارت فيه رحى أول معركة مباشرة بين المسلمين والعمليبيين، ثار الفلاف بين المؤرخين من الجانبين، يقول نانجى أن هذا اليوم هو ٢ أغسطس ١٩٧٠م / ٢٧ في المجة ١٩٧٨ه (٣)، في حين يذكر ابن أبي دينار أنه يوم ١٠ محرم ١٩٦٩ه / ٢٠ أغسطس ١٩٧٠م الأخذ برواية نانجى لأن هذا التحديد الزمني الذي أورده يتناسب مع سير الأحداث وظروف أويس الصحية، فهو لم يكن قد أصبيت بالمرض الذي أعماب جنوده بعد وكانت لاتزال لديه امكانية غوض المزيد من المناوشات الففيفة ضد المسلمين ، أما ما نكره ابن أبي دينار فهو تاريخ غير دقيق لأنه في يوم ٢٠ أغسطس ١٩٧٠م / ١٠ محرم بعد وكان أويس قد مشي على وفاته غسسة أيام كاملة فكيف اشترك في هذه المعارك وريما يقصد ابن أبي دينار هذا المدى المعارك التي دارت بين المستنصر وشارل أخو أويس بعد وموله تونس (١٠).

Nangis, Vie de Philippe, R. H. G. F., t XX, p. 472.

Nangis, Op. cit., p. 472; Cf., al.o. Guizot, St. Louis., p. 137.

٣٠ ابن أبي دينار : للهُس ، من١٣٨ ، مصد الباجي للسعودي: القلاصة الانبة، ص١٩٠٠ .

٤- ابن أبي دينان : أللانس محر١٣٦ .

وجهما يكن من أمر فقد أورد ناتجي ومعفا يقيقا لجيوش السلمين إذ يقول وأن الجنود كانوا يجملون أسلحة مشتلفة خاصة بالمعمار البرئ والبحرى وإن استعدادهم هذه المرةكان يتميز بنقة كبيرة فضلا عن وجود قوات من القرسان والشاة كما أحكموا حصارهم البحري مصورية لم تشهد لها مثيل واستخدموا أسلحة متفوقة لرد هجمانته وظهروا كانهم صف واحد ينتقر ويشراسة لمنلة مهاجمة قرانناء(١٠). وحين رأى اللك لريس ذلك، أمر جنوده على الغور بالاستعداد القنال. وبدأت المركة الأولى بهجمة اسلامية قرية على عبد من المراقع العسكرية التي أقيمت على أرض قرطاجنة لعماية الميناء والبرج في الوقت الذي أغارت فيه السفن الإسلامية على عدد من السان المسيحية المرابطة بالبناء، وقد اضطرب الجنود الصليبيون وساد الهرج بينهم، وهرح عند كبير منهم إلى الزوارق طلبا النهاة بأنفسهم واللجوء إلى السفن الكبيرة المرجوبة في عرض البحر (١٠). ولم يكف المعاصون من القشال بل تابعوا. مجماتهم في الوقت الذي وجدت فيه فرق أشري تدق الطبول وتعمدر أصوانا سرتفعة تثير لعماسة الجند غسد الجيوش العمليبية ويقول نانجي دأنهم كانوا يحملون للعدات والالات الكثيرة ويتجواون عبر اللزارخ وفي الشوارخ لاستعراض قواتهم أمامنا حتى يشعرونا باتنا غير فليرين على الاستمرارفي القارمة وقد استمر هذا الاستعراض فترة من الوقت دون عدوث معركة حاسمة لغرى بيننا وبينهمه ويستمر نانجي في ومدفه للمعركة قائلا مراكن لم نقف مكتبوني الأبدى أسام هذا الاستنفزاز من قبل السلمين بل كتا نردد نحن أيضنا العبارات العماسية لإلهاب الجنود وكانوا يقولون هيا هيا لعمل السلاح من أجل قمع القوى الترنسية اللقبلة شعونا وقعلا هراع المسيحيون من بالفل معسكراتهم، وأظهروا استعدادا كبيرا للاتاة السلمين غامية عندما شاهيرا لويس بنفسه حاملا سلامه ليكون قدوة لهم. كما قدمت بعض السفن المربية المرجوبة في عرض البحر العشاركة في القتال واعتلى الفرسان ظهور جيلاهم وهم يمملون أمطحتهم التي كانت تلمم من شدة بريقها وقد انضم إلى الملك لويس في هذا ملك غافار وملك صفاية والكونتات والبارونات الأخرين ، ونقدم الهميم والنفوا حول معسكر أويس بقرطلونة ومن للكان الذي دارت فيه المركة﴿١٠].

Naugis. Vie de Philippe , pp. 472-473 .

٠,١

ويجب أن تتناول رواية نانجي بشان اشتراك ملك معقلية في القتال بصفر شديد غمن المعروف أن ملك همقلية لم يتعارب مع اويس في تونس بل حارب مع ابنه الملك فيليب (١). كما أن تحديدُ نانجي لكان المركة بانها بالقرب من اقامة اللله لريس تحديد خاطئ جيث ينكر ابن غلبون أن هذه المركة كانت بالقرب من الغندق الذي حفره لويس أثناء تحصيناته للبينة غرطاجنة (٧). وقد عاد نانجي وتقض روايته بهذا الشخَّن قائلاً «إن اللك والبروتات تقيمو} إلى مكان مهدم من اطلال قرطاجنة وأقاموا فيه تحصيناتهم ومعسكرهم وثم يكن المصلمين فيه أي شيام أو جند الأمر الذي بعث الاطمئنان في نفس لويس، وهين الكونت أليسون Alison شائدا. ومعه مقدم الاسبتارية (٢)، وعدد كبير من الأمراء والمندوب الخاص عن مدينة سان دينس والذي كان يشغل منصبا كبيرا في ثيادة الجملة وكان يسمى اردى غلام Leuri Fleme ويضيف غانجي قائلا وإن هذا الرجل كان بمثابة العلامة الرئيسية للمعركة»، ويتضع من رواية نانجي إن المبليبيين هم الذين اختاروا ميدان العركة هذه المرة ويرجع ذلك لأن السلمين قد سيطروا على كل المواقع المصنينة التي وجدت بها معسكرات للصليبيين ، وأنهم ضبقوا عليهم الفتاق البرجة أنهم كانوا يبعثون عن أي موقع لايوجد به تعصينات اسلامية. في الوقت الذي كانت الموالهم تزداد سوما بسبب تزايد عدد للرضي داخل السفن أو داخل الظعة وسقوط عدد كبير منهم مربتي بسبب هدم رجور أي استعافات ، بالإشعافة إلى انعدام الأقوات والمساعدات الشارجية ، وتزايد ضغط المسلمين عليهم، وشاهسة الجنود السودانيين النبن كانوا يزأرون كالرسوش الشمارية (1) ، ويداوا يتصميدونهم في الشوارع، وفي شضم هذه الأحداث كان المستنصر ساسلا المبلاح مع جنده كي يشد من أزرهم ويصف لنا ابن خلبون أحداث هذا المددام دبأن للسلمين تقدموا وسلكوا طريقا في البحيرة، وكانت مجاورة لموقع الصليبيين وملهدوا شماة مقدمة الجيش السيمي، وقد شكتوا من أن يغتندوا هذه القرصة على أحسن وجه وسلبوا منهم الكثير من الفنائم؟ أ. ولا شعر الفرنج بتطويق السلمين لهم أرسلوا فرقة

١- سرف أتتارل هذه الأمداث بالتقميل في القميل الشامس من الكتاب .

۲- اين غليرن ۽ المبر ۽ چ1 ۽ س۲۹۲ .

حقيم الاسبتارية من أحد القادة الاثنين والثلاثين الذين فنموا من مكا الشاركة لويس في العملة أنظر:
 Fractes, Op. cit., p. 458.

٤- مرتروند : العروب القسة، ج٢ ، ، م٦٥ - ٢٥٤ .

د-- لبن غلبون : العبر، چ٦- س٢٩٢ .

الفرض حجمار حول البحيرة ويعثوا فيها بالرماة التصدي المسلمين وقطع الطرق طيهم، حتى يكفوا عن مهاجمتهم ، خاصة وأن الصليبيين لم يتصورا مباغثة المسلمين لهم من هذه الناحية وعصارهم بهذا الشكل ، فكان عنصر المفاجئة هنا من أمم الأسباب التي أسفلت الاضطراب في صفوات الجيش الصليبي في هذه الجراة من الالتحام الباشر بين الطرفين .

وفي مساء يوم الشاطاء ٢ أغسطس ١٧٧٠م / ١٥ ذي الصبة ١٦٨هـ زمف السلمون بقيادة يصبي بن صبالح (١)، وهجموا على معسكر الصليبين بقرطاجنة وتمكنوا من قتل ما يقرب من خمسمانة جندي كما حطموا عدما من الأبنية التي كان لويس قد شيدها بعد احتلاله الميناء كذلك هدموا المختد الكبير الذي حفره لويس قرب معسكره (٢) ويشير نائجي ه أن هذه كانت الساعات الأولى المعركة إلا أن الصليبيين بعد ذلك سرعان ما تصنوا التونسيين، وتمكنوا من جمع شنات جيشهم ، وكثفوا من استعمادهم البحري، ففي نفس الليلة وبعد ساعات قلبلة من هجوم المعلمين عليهم أغار الصليبيين على المسكر الإسلامي وحبثت معركة أخرى ضمارية بين الطرفين قتل فيها عدد كبير من المعلمين والمسجمين (١٠).

وحول سير الأعداث في هذه الجولة الثانية من الثنال وردت اشارات متفرقة تغيد أن المستنصر المقصى عنهما شاهد انقلاب الموازين في هذه الليلة وأن المسليبين قد التقطوا المستنصر المقصى عنهما شاهد انقلاب الموازين في هذه الليلة وأن المسليبين قد التقطوا النفاسهم قليلا استعد للهروب إلى القيروان وفقا الرواية ابن خلاون (1)، في حين يذكر أحد المؤرخين المدينين أنه فعلا رحل إلى القيروان ولكن ليس هروبا من ساحة القتال أو تتصالا من المسئولية الجسيمة الملقاة عليه، ولكنه فقط قراد أن ينتل حلبة القتال خسيهم إلى القيروان القروان على القروات عسكرية أقضل (1)، هذا بينما يذكر ابن التنفد وأنه فكر في آثناء هذه الأعداث على

١- يحيى بن عمالح هو نفس الشخصية التي أهيت دورا هاما أثناء صواح المستنصر مع ألعربان في
 بداية توابه الحكم . أنظر البعثوبي: نثر الجمان ، ج١- روئة ١٩٢ .

٣- ابن غلون : العبر، ج٦ ، م٦٩٠٠ ، ابن رسول : نزهة العيرن، ج٢ ، يرام ١٩٨-١٩٩ .

Nangis, vie de Philippe, 472-473.

٤- أبن غابون : للمبير السابق، س٢٩٣ .

محمد مزالي وأغرين: تاريخ أغريقيا الشمالية ، حرا١٨٨ .

سكتى قسنطينه وأراد نقل نشائره وأهله إليها وأنه اشترن بها أريعين ألف تغيزا() من القدم وأمثالها من الشعير وشرح في لعملاح أسوارها ()، وتؤكد الاشارات السابقة أن المستنصر لم يكن صبورا أو صابقا في البقاع عن تونس، ولم يكن يفكر إلا في مصلحته الذائية، إذ كيف يفكر في الرحيل إلى القيروان دون أي اشارات مصبقة من قبل المؤرخين المعاصرين من الجانبين عن وجود استعداد عسكري هناك لملاقاة جيوش المعلة؟ وكيف يتخلي هن قرطلجنة ويتركها نهبا للعنو؟ وكيف يترك جيشه معزقا على أرضها بعد غلبة الصابيبين عليه في هذه الجواة من الصراع باعتراف المؤرخين المعلمين أناصبهم، أن نقله ميدان المحركة إلى القيروان أمر يحيطيه الكثير من الشكوك حول حقيقة نية المستنصر في الدفاع عن تونس .

أما ما ذكره أبن التنقد عن السنطينة، فعلى الرغم من أنها ضمن مناطق نفوذ المستنصر ببات المغرب إلا أن عنا المؤرخ لم يذكر أن صاحب تونس قد أهتم بأمر شعبه مثاما أهتم بأعل بيته، أي أهتم بصالحه الشخصية غبل أي شئ ، وكل تصرفاته في هذه الظروف الصرجة من مصير تونس تدعو إلى الشك وعبم الثقة في نيته ، وأرجح أنه كان يصل لنفسه أولا وأغيرا، وأن مسألة فراره أو رحيله إلى القيروان أو قستطينه كان أمرا معدا له من قبل، فالمبتنان من أرائل مدن بلاد المغرب الثنان داننا المفصيين بالولاء والطاعة بعد انهيار ملك الموصين (١٠)، لذلك أعد المستنصر لنفسه مقرا ويديلا أخر يكون أكثر أمنا وسلاما من تونس ، إذا دارت عليه الدائرة عناك. وهذا ما أكده أحد المؤرخين الفرييين القدامي وهو نانجي من أنه ما أن دارت الدائرة على صاحب تونس حتى هم بالقرار أملا في النجاة (١٠).

١٠- التنيز : هو مكيال العبوب وقنيز الأرش هو مساعة ١٤٤ قراح ، انظر جبران مسعود: الرائد، ٢٥ - مدره ١١٥ .

٧- ابن الثنف : الفارسية في مبادئ الدرأة العقمسية س١٣٧ -

۲- ابن أبي دينار: المؤتس في تاريخ ثمريقيا وترنس ، ص١٧٧ ، الزركشي : تاريخ الدولتين، ص٢٧ وأيضا ابتسام مرمى : الماتقات بين الملاقة للوحدية والمشرق الإسلامي، ص١٨٨-١٨٩ ، عبد المزيز سالم : للغرب الكبير، ص١٨٨.

Nangis, Vie de Phillippe, pp. 472-473; Nangis, Vis de Saint Louis, p. 455.

وعلى إي الأحوال فقد استحرت للتارشات بين للسلمين والمعليبين على أرض قرطاهنة وكانت الحرب سبحالا بينهما، سقط فيها عند كبير من قادة السلمين وسادة الفرنج، يذكر بانجيء أنه سقط ما يقرب من ثلاثة عشرة من كبار القوم في ميدان العركة ، ومنهم بورمنا دي روسايه John de Rostain de Biotinny وكد حسلا إلى الكنيسة المقيسة الإجراء الطقوس الدينية عليها قبل دفنهما والله ويستطرد قائلا أنه من كثرة مدد القتلى عجز الأحياء عن دفنهم، خاصة وأن المرض كان يشتد ويصورة خطيرة بين الباقين وتساقط الشباب من حملة السلاح أما مسرعي الحرب أو من المرض أو بسبب حوارة أغسطس الشديدة وأصبح الأحياء عاجزين عن انقاذ المرض لدرجة أن حفاش المتاريس التي منعت لمؤد المفترة المند المسبحيين النين منائها المفترة المندينة حول معسكر المعليبيين استغلت قبورا لمواراة الجند المسبحيين النين منائها جثنهم (ا

وإن دل هذا الوصف على شي فإنما يبل على انهيار الروح المغربة لدى الصليبين وتفكف جبهتهم من الداخل تنبهة تغشى الأسراض ثم إن سره أحوالهم الصحية طفى على غرصة احراز أي نصمر كان يمكن أن يصقفوه على المسلمين. كذلك أشبار عبد كبير من المؤرخين المسلمين وأنه في هذه المركة قتل عبد كبير من المسلمين ودارت عليهم الدائرة ، وكانوا يغلبون ويفقدون المؤرد من أراضيهم لولا أن أتاهم بالله بالفرج وهو تغشي المرض بين صفوف المدر بصورة شاك حركتهم بالا

ويتفيح من العبارة الشابقة تقامس القرى الترنسية عن الاستمرار في القتال وأنه لولا المرض الذي أصباب العدر لربما كانت التبائع أكثر سوءا بالنسبة لنونس فقد كان انتشار المرض بين الجنود بمثابة المنقذ لها من الضياع .

Nangis, Vie de Philippe, pp. 472-473; Nangis , Vie de Saint Louis, p. 455.

Nangis, Vie de Saint Louis, p. 455, Johnville, Vie de Saint Louis, p. 474.

٣- موتروتية المروب للقصة، ج٢ ، س٦٥٦ .

١١٠٨ : ورقة ١١٠٨ ، ١١٠ مين على المحان، ١٥٠ ، ورقة ١١٠٨ ، ابن رسول : نزدة الحيون، ١٢٠ ، ورقة ١١٠٨ ، القريزي : الماواد ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٤٠ ، الكثير: نوات الوثيات ، ١٢٠ ، من١٨٠-١٠٥ ، ابن القناد : القارسية ، من١٢٠ .

وقد تعرضنا من قبل لقضية انتشار الوياء في تونس وقت وصول الحملة حيث اختلان المسادر الإسلامية والسيحية في تحديد نوع هذا الوياء ومدى خطورته ، فمنهم من ذكر أنه وياء ومنهم من يقول أنه حصى وفريق ثالث أشار إلى أنه دوسنتاريا كما وجدت فئة أخرى أشارت إلى انتشار مرض بتونس دون تحديد نوعه (۱).

رقد أثبتنا أن اقتدم المضارئ الذي شهدته تونس في عصر المستنصر الصفصي على الرغم من مواقفه المتفاذلة حيال الحملة ينفي ويشدة انتشار أمراض معدية أو أويئة في البان كما أننا لم نعثر في بطون للمعادر الإسلامية والمسيمية الماصرة الفترة موضوع الدراسة أو الملتفرة عنها نسبيا، عن أي اصبابات التونسيين بمثل هذه الأمراض إلا ما ذكره ابن القتف عمن أنه في عام ١٩٥٦هـ (١٢٥٨م) شمل الناس بتونس وضيرها مرض، واعتل السلطان المستنصر أياما ثم أفاق وكان يقال أن سببه ما «أو ما» تأدى إلى أفريقيا من زخامة (١٠٠٠م، بغداد حين فعل التنار ما فعلوا الآ).

ويتضع مما سبق أن هذا المرض كان قبل قدوم العملة إلى تونس بحوالي اثنى عشر عاما فلر كان تأثيره لايزال موجودا ، لما سكتت المسادر ولا شارت إليه من قريب أو بعيد مع حصر أسماء من راحوا ضمعيته من التونسيين، ظم تذكر المسادر إلا أسماء العمليبيين من قادة وجنود الجملة الذين فتك بهم المرض، لأنه أو كان مناك وباء أو مرض معد قبل من المقول أن يصاب العمليبيون وهم على بعد أميال كثيرة من تونس ولم يكونوا قد وصلوا إليها بعد في حين لم يصب به أحد من التونسيين .

Emeles, Op. cit., p. 459; Matt. of West., p. 453.

أبو القماسة: النهل المعافى ، ج٢ ، ورقة ٢٥٩ ، اين أبي دينار ، للؤنس مر١٧٨ ، الميني : عقد الهمان، ج٢ ، ق٢ ، ورقة ١٩٩٠ ، الكتبي : فوقت الوقيات ، الهمان، ج٢ ، ورقة ١٩٩٠ ، الكتبي : فوقت الوقيات ، ج١ ، ص١٨٠ ، اين الوردي: تتمة المقتصر، ج٢ ، ص٢٠٩ ، للقريزي: السلواء ، ج١، ق٢، ص٢٠٠ التطر أيضا:

٢- المقصود بالزغامة والمة الباث للتعانة البن دان أو واثمة أي لمرم تكنى دون طريقة معينة لطناها من العش ، انظر جبران مسعود : الرائد، س١٧٧، لبن القائد : الفارسية، س١٢١ ، لبن منظور : لسان المرب المعيط، ج٢ ، حرالة .

٣- ابن الننفر : النارسية ، من١٢١ .

والمقيقة أن الطاعون الأسود انتشر بالنمل في أفريقيا وأجزاء كثيرة من المعورة وأمسيت به تونس يصفة خاصة<sup>(١)</sup>، أما حقيقة هذا للرض الذي انتشر بين الصليبيين أبأن المملة مُمرجِعه ما ذكره وابع دي نانجي وكان شاهد عيان العملة إذ بقول دأنه في الطريق من سريبنيا إلى ترنس هيت عاصفة قرية على أسطول المسلمين استمرت أكثر من بومين هلك نبها عند من الجنود وانتشر بينهم للرض، ويعد أن عدأت العاميقة قام القادة بتنقد الجند وهم على بعد اثني عشر مبلا من قرطاجنة ولم يكونوا قد نزارا جها بعد، لكتشفوا أن ما يقرب من ٢٥٥ جندي داخل السان قد أصبيوا بمرض التوسنتاريا الماد، الأمر الذي جعل لويس يرجئ كل خططه بعش الوقت ليمالج مرضاه، وأرسل خفية قطعا صغيرة من أسطوله لاحضار بعض الاستعاقات والأطعمة ٢٠٠٩، وعلى الرغم من أن نانجي لم يطن مسراحة عن سبب تفشي هذا الرش إلا أنه إذا كان مرش الترسنتاريا فمن المروف أنه إذا انتشر فجاة بين جمع كبير فهذا يكون نتيجة تتأولهم أطعمة فاسدة أو ماوثة وتصبح الدوسنتاريا عدوى إذا أصيب الطعام بميكروب شخص مريض بها أما الحمي نمن للعروف طميا أن أي مرض بمعاهبه ارتفاع في برجة الجرارة يصبيع حمى واكن ليست كل حمى معدية لأن الاشارات عن المرضى اختلفت غنتهم من يقول أنهم أصبيوا بالدوسنتاريا والبعش الأشر يقول أنهم أمجيبوا بالمميء أما الوباء فهو ليس مرضا محبودا ولكنه ميكروب إذا انتشر في مكان أتى على كل من فيه إن أم ترجد وسائل العلاج الوقاية الناسبة.

ويعد كل ما سبق أرجح أن سبب انتشار الرض بينهم نجم عن طول الانتظار بميناه اجمورت وتأخر وسول الامدادات التي كان لويس قد اثلق طيها من قبل مع بعض حكام أوروباء الأمر الذي أتي على كميات كبيرة من الأطعمة الصائمة للأكل فأضطر الجنود بعدها إلى أكل الأطعمة الملمة مثل اللصوم وغيرها التي لم تكن صبالحة لأكلها بعد، فأنت بتلك الأحراض المعربة بعن الجنود كافة دون أن يدروا أنها هي السبب ظما وصلوا تونس وتعذر

١٠- أبر زكريا يحيى بن غادرن: بغية الرواد في ذكر القراء من بنى عبد الواد، تحقيق عبد المحبد العلميات ، المزائر ١٩٨٠ ، من ١١٩٨ ، أبن العياس أحمد بن أحمد الغيريني: عنوان الدراية فيمن عرف من الخماء في المائة السابعة بيجاية ، من ١٩٩٠ .

-1

عليهم المصدول على الأطعمة لرفض الشعب التونسي البيع لهم كما سبق القول اغسطروا إلى الاستمرار في أكل هذه اللموم الغاسدة في الوقت الذي اشتدت فيه حرارة شمال أفريليا خلال شهري برايو وأغسطس مع استمرار القتال وعدم تعودهم على قسوة مناخ توئس في قصل الصيف، فأصيبوا أبضا بضربات الشمس مما أدى إلى تفاقم الأزمة، أما لماذا لم يصب شعب ترنس بهذه الأمراض ، فهذا مرجعه إلى تعريهم على طبيعة بالاعم ومعرفتهم بالأماكن المصينة التي تقيهم من المراوقت القتال بالإضافة إلى ترافر الأطعمة الطازجة الصالحة فلاكل وهم يتجاريون على أرضتهم وعدم اضطرارهم إلى أكل الأطعمة المحقوظة أو المشكوك في مبلاحيتها ء إذن فالأمر ليس وياء بل هو أمراض معدية مثل الدوسنتاريا ويضربات الشمس وهو سا أطلق عليه لفظ المسى ومما يدعم هذا القول أنه لروجد بترنس وياء مطيقي لتناولته كافة المسادر بالتفصيل ، ومما يدعم أيضًا الرأى القاطع بنظافة تونس من أي أمراض معبية هو ما أشيع هن قبول لويس لبعض العناد والمؤن التي أرسلها المستنصر المقصى له بفرنسا قبل قدرم الحملة وكانت على شكل هدية إليه ، قاو كان بها وياء لانتقل على القور عن طريق عده الإسدادات ، وأكن فيبول لريس لهذه الهدية أن منح التحبيير دلالة واشتحة على يُطلقة -ويسلامة توبُس من أي أويفة أو أمراض معدية (١)، وبُمة سبب أضر يؤكد نظافة توبُس من الأمراش للعدية هو أن ترنس كانت مرتعا خصبها يعج بالتجار السيحيين من كل دول غرب أوروباً ، قار كان بها شيءُ مثل هذا الرصل إلى مسامع قادة العملة، ولايمكن أن تعد أوروبا عملة يلهممها تكون وجهتها بلدة تنتشر به الأرينة والأمراض العدية .

ومهما يكن فقد كانت هذه العالة للتدهورة بين صفوف العملة سببا مباشراً في فشلها .

فعلى الرغم من رجحان كفة الصليبيين على المسلمين أثناء المعارك المباشرة بينهما إلا أن
الفرنج لم يتمكنوا من الاستمرار في القتال وانتهاز غرصة اختفاء اللمستشر من ثليدان بل
انهمكوا في أمر مرضاهم خاصة عندما أصيب يوحنا الحزين ابن الملك لويس بنفس المرض ،
ومات بقرطاجنة ونقل على سفينة خاصة إلى فرنسا لنفنه هناك. وقد تألم لويس كثيرا لمن
ابنه، وانهارت معنوياته إلى أبعد الحدود ("). كما مات ثيضا المبدوك البابوي الجملة، والكونت

Nangis, Vie de Saint Louis , p. 448.

Eracles, Op. cit., p. 458; Michael, Cruir III, p. 201;

أنظر أيضًا : جوزيف تسيم : العدوان السابيي على ياد، الشام سرد٢٢ ، موتروند : المريب القصة ، ج٢، سردد٢ .

دى ناسورس De Namoros والكونت دى قاندوسا De Vandoma والكونت دى سارشال، ودى سرجواً ، ودى بياتا وغيرهم من كبار السادة والأشراف فى فرنسا(۱) وحاؤل لويس جاهدا أن يشاك نفسه أمام هذه الكوارث التى حلت به ويرجاله وأن يخفى نبأ وفاة ابنه عن أغيه شارل حتى لايتشام أو بتراجع فى مسألة قدومه ومساعدته (۱).

وكان من سوء هذا المديييين أن أمديب لويس نفسه بالمرض وقد أحس بالأم يدب في جسده أثناء احتضار ولده وشعر بقام شديد في معنته واسهال كما ارتفعت برجة حرارته واحس بدنو أجله فحمل إلى فراشه وهو يتحامل طي نفسه من شدة الألم ولم يستسلم المرض بل كان يتجول في معسكرات الجنود المتناثرة حول الميناء ويصدر الأوامر أهم كمادته ، وقد اجتمع الأطباء حول لويس ، ونصحوه بالبقاء في فراشه، بعد استشرى المرض في كل جسده، ولكن لم يكف عن جهاده في سبيل القضية التي كرس حباته من أجلها وحتى أخر أيامه ، وفي هذا الصحد يذكر جوانفيل «أنه الآن صحقت رؤيتي التي رأيتها قبل رحيل لويس إلى تونس من أن شرورا عظيمة سوف تعدد الدوس والحملة « وعلى الرغم من أجماع المصابر الغربية على أن شرورا عظيمة بين المرض الذي أصبيب به جنده (\*\*)، إلا أنه ثار خيلاف بين المؤرخين المرب عبل سبب وفاة لويس لم يكن المرض بل أنه أصبح مينا حيف انفه ، ويقال أنه أصبابه سهم غرب (\*\*)، في لحدي المارك فندانه (\*\*) ويقول المقرى «زن حمل سبب وفاة لويس لم يكن المرض بل أنه أصبح مينا المستنصر دس إليه سيها مسموما من سله اثر فيه سمه وقله رسولا إليه بعد أن جعل من المواهر النفيسة ما لم ير مثله عند غيره وقال للرسول: أن الفرنسيس رجل كثير الطمع وأولا المواهر النفيسة ما لم ير مثله عند غيره وقال للرسول: أن الفرنسيس رجل كثير الطمع وأولا

1

Michaud , p. 201 ; Cf. Also , Gaiget, Op. cit. p. 173 .

Nangia , Vie de Saint Louis , p. 457 ; Eracles , p. 458 . Joinville, Op. cit., p. 299 . -Y

Anonymous, Gesta Sancti Ludovici moni , R.H.G.F. t XX., p. 56; St. pathus , Vie de -/r Saint Louis , R.H.G.F. t , XX., p. 103 , Chartres, de Vite et actibus regis Francorum Lindovici , R. H. G. F., t , XX, pp. 37-39; Eracle Op , cit., p. 459; CY, also ; Hassall , Op. cit., pp. 37-39; Guizot, Op. cit., p. 138; Archer and kingsford, p. 401; Sejor , St. Louis , pp. 155-157.

أ- القصود بسهم غرب أي لايعرف جهته ولا عن أطانه .

ه- ابن خلين ۽ تلمبر ۽ ڇا ۽ من۲۹۲ .

ذلك ما عاود بلاد السلمين بعد أصره وأنه صيري السيف ويكثر النظر إليه فإذا رأيته فعل ذلك فاغزعه من عندكك وقبله، وقل له هذه هدية مني إليه، لأن من أدبنا مع ملوكنا أن كل ما وقع نظر الملك عليه وعاود النظر إليه بالقصد فلايد أن يكون له، ويحرم علينا أن نحسكه ، لأن ما أحبه المولى يكون على العبيد حرام، وتكواره النظر إليه دليل على حبه له ، ففرح النصراتي بذلك وأسرح الرسول العود إلى سلطانه فسل النصراني السيف فتمكن السم في لويس فمان في المين وفرج الله تعالى عن المسلمين ه (١). وقد أكد ابن أبي دينار هذه الرواية قائلا وأن المستنصر أرسل إليه مع ابن جرام الدلامي سيفا مسموما كان فيه مهلكه ه (١) في حين ينكر ابن أبي رسول وأن المسلمين تعايلوا عليه وحاصروه حتى قتل بسهم منهم (١)، هذا في الوقت الذي وردت فيه بعض الاشارات من «أنه مات بعرض الدوسنتاريا الذي تقشي بين جنوبه وأن

ومهما كانت الأسباب ، فقد حاول لويس جاهدا ورغم المعاناة الشديدة من المرض أن ينقذ جيشه من الهلاك ، وام بياس من مقدم أخيه، ورغم شدة الألم كان يتحامل على نفسه، ويتفقد مرضاه ، وكان يشد من أزر الجميع بكلماته الطيبة وفجأة وهملته أخبار أكيدة بقرب دخول شارل كونت انجو ساحل تونس فابتهج لويس كثيرا انلك ، ولكن صحته كانت في تدهور مستمر، ولزم فراشه تماما ، ولم بعد قادرا على الغروج من خيمته وفي هذا الصدد يقول وايم دى سان باثوس (\*)، داقد كان لويس يضع أمامه المعليب المقدس ويرفع بديه إلى السحة،

١- الثري : نام البليب، ٢٤، من٢٢ .

٣- ابن أبي بيثار : المُؤسِّي ، من ١٣١ ، محمد الباجي للسعودي : الخلاصة النقية، مر١٧٠ .

٣- اين رسول : نزمة الميرن، ج١٢ ، ورقة ١٩٩ .

أ- ابن الفرات: تاريخ الدول ، چ١٠ ، الهمة ٢٧ ، المينى: مقد الجمان ، چ٢ ، ق٣ ، ورقة ٥٥٨ ، ابن الوردى: تتمة المفتصر ، ج٢ ، ص٢٠١ ، ابن ابن ابن زرح : الأتيس للطرب ، ص٢٠٨ ، المقريزي: السلوله، چ١٠ ، ص٢٠٢ ، أبر الفدة : المقتصر ، ج٢ ، ص٢٠١ ، أنظر أبضا :

Nangis, Vie de Philippe, pp. 470 - 471; Matt of West, Op. cit., vol II, p. 540; Michaud, Crois VI, p. 201

 <sup>♦</sup> عبر أب الاعتراف الرجريت زرجة لريس التاسع وأيضا أب الاعتراف لابنتها بالانش ومارجورت في ابنه الكرنت ريمون كونت بروفانس ، وقد تزوجها لريس عام ١٩٣٤ م ورافقته في حملته على مصر ويلاد الشام=

ويتحدث بصوت عال كفته يطلب المونة والرحمة من الرب. وكانت جيوشه جعيعها في صحت حزين . ولم يكن خبر قدوم شارل يسعدهم قدر رغبتهم في شفاء لويسه. وعندما تيقن لويس من دنو أجله استدعى لبنه الأكبر فيليب الثانث، ورجه إليه وصبيته وتماليمه القاصة بالمكم وقيادة صفوف الحملة في هذه المرحلة الحرجة وقد شعلت تلك الوصية المالم الواضحة الدقيقة التي سار عليها لويس سواء في حكم فرنسا أو في قيادته الحروب من أجل القضية الصليبية ومن أبرز هذه الوصايا أنه طالبه بشجف اقتراف النفوب مع التحلي بالصبر والاخلاص لله والاستقامة والحلم مع الرعبة وحسن المبحبة من رجال الدين والطمانيين ، والا يظلم أحدا ولايشتاب انسانا وأن يكون عادلا مستقيما محافظا على العملوات بارا بوالديه ، سنادقا في تغليص العمليب من آيدي للسلمين، متعاونا مع أي أمير مسيحي يطلب منه المساعدة (١).

وإن دل هذا على شئ فإنما بدل على ما سبق أن أكدناه في مستهل هذه الدراسة، من أن أريض التاسع أن تشبع بالروح الدينية إلى هد التزمت وأسبعت القضية السليبية هي القضية الأراى التي كرس حياته من أجلها وفي سبيلها قام بشلاث حملات كانت أضرها ثلك المملة الفاشلة ضد ترتس .

وهلى أى الأصوال فبعد أن انتهى من ومساياه لابنه، اتهه اويس بالدعاء للقديس دير نبسيوس St. Dio Nonia الذي اعتباد أن يستغيث به في أوقات الحرب والمعن وأغذ يطلب شفاعته وكانت كل دعواته للقديسين أن يحمى الله عسكره وينقذهم من هذه المعنة التي هم فيها ويقول جوانفيل و أنه كان يكثر الدعاء ويطلب الشفاعة من القديس دنيس وكان يردد أيها الرب هبنا القرة التي نستطيع بها ازدراء متاع الدنيا وتقبل كل مصبية . كما طلب أيضا شفاعة القديسة جنفييف St. Jemiters وكان هذا من عادئه عندما تحل به المن والكوارث خاصة بعد أن أحس بدنر أجله.

<sup>=</sup> أما حملته الثالثة على ترنس الم ترافقه فيها بل بقيت في قرنسا وهي أم يرمنا المزين الذي مات بترنس ، أنظر: ، St. Pathes, Miroches de St. Lônis , XI- XVI ; Michand , Croin., VI , p. 212

Joinfille, Op. cit., p. 300; St. Pathos, Vie de St. Louis, p. 103, Chartres, de Vita et -\
actibus regis Francorum Lado Vici, R.F.G. F. t XX, p. 39; Aaouymous, Gesta Sanctic
Ludovici noni, R. H. G. F. t. XX, p. 56.

بعد ذلك طلب ثويس من المعيطين به أن يضموه على قراش من الرماد ووضع يده على صدوه على هدنة المطيب وذلك يوم الثلاثاء ٢٤ أغسطس ١٧٧٠م / ٤ محرم ٢٦٩ هـ ثم اتجه يبصره إلى السماء وظل هكذا حتى ظهر يوم الأربعاء ٢٥ أغسطس ١٧٧٠م / عمحرم ٢٦٩هـ وكان كلما شكن من الكلام يقرل ه يا إلهي اجعلنا أن نحتفر المتع الدنيوية وألا نخاف البته من محزنات العالم وشدائده ... أيها الرب كن مطهرا اشعبك بالقداسة وهافظا لياه من الشرور ويقول جوانفيل أنه كان يربد أننى لرى أورشليم ، سنتوجه إلى بيت المقدس، يارب دعنا تعمل باسمك على نشر المسيحية في تونس وكان يتقحص كل من حوله ممن يستطيع أن يقيم بهذه المهمة إلى أن وقع اختياره على أحد الرهبان المبشرين لهذا الغرض في تونس وحدثه بما يدور المهمة إلى أن وقع اختياره على أحد الرهبان المبشرين لهذا الغرض في تونس وحدثه بما يدور في نفسه بهذا الشانه!").

وهنا تتنضع نوايا فريس، وهو وقترب من الموت ، في العمل على غزو بيت المقبس، ونشر المسيحية الغربية بين المسلمين ، وفي المقبقة لايمكن الفصل بين هذين الأمرين ، باعتبار أنهما يشكلان جناحي العركة الصليبية : المسكري والتبشيري.

وفي المخلات الأخيرة من حياة لويس كان ينظر إلى كل من حوله بعنوية وأحيانا ببتسم إلى أن قال «انخل إلى ببتك يارب واسجد في حيكل قدسك» وفي تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الأربعاء ٢٠ أغسطس ١٢٧٠م / ١٦٦٩هـ صعدت روحه إلى السماء» . ويذكر نانهي أن لويس حمل بعد وفاته ودفن باعدى ربوات قرطاجنة ، في حين يذكر أحد المؤرخين الحديثين أن لويس نقل بعد ذلك إلى فرنسا ودفن هناك ، وفي عهد المشير أحدد باشا الحسيني استطاع الفرنسيون الحصول على تصريح من الحكومة التونسية باقامة كتيسة في المكان الذي مات فيه لويس وهذه الكنيسة لازالت موجودة ومعروفة بكنيسة القديس لويس ومكانها ججوار متحف الآثار القديمة الذي أنشأه التسيسون للعروفون بالآباء البيش (١٦).

Wieggler, Op. cit., p. 317., Matt. of West., Op. cit. p. 450; Cf. also: Tenison, Op. ~\
cit., pp. 34 ~ 35; Archer and Kings ford., p. 401; Rassall, Op. cit., p. 38; Guizot, p. 438;
Sejor, Saint Louis, pp. pp. 155-157.

Yengis, Vie de Saint Louis, p. 461 . : انظر - ۲

وأيضًا : أبي أبي بيتار : المؤسِّن، سي ١٣٦ ، محمد الحبيب : أب التاريخ، سر ٢١٦ .

وعلى الرغم من اتفاق غالبية للمعادر الأجنبية على أن وفات كانت يوم ٢٥ أغسطس إلا أنه ثار الغلاف بين المؤرخين المسلمين بخصوص هذا اليوم فيذكر ابن أبي دينار « أن وفاته كانت يوم ١٠ محرم ٢١٧ه » أغسطس ١٠٠م» ، في حين بذكر المسعودي أن وفاته كانت في ١٠ محرم ١٠٨ه – ١ أكتوبر ١٠٦٩ م، أما المكتبي فقد ذكر تاريخ الوفاة عام ١٣٦٠ – ١ محرم ١٢٦٨ م على اعتبار أنه أورد تاريخ الحملة كله تحت أحداث عام ١٣٦٠ ، وسار على نهجه المتريزي ، أما أبو الفدا فقد أورد الوفاة عام ١٣٦٨ م دون تحديد اليوم أو الشهر ، وأيده في روايته ابن الوردي (١)، في حين ذهب ابن أبي زرع إلى تسلم يال تاريخ منفرد عن وفاته مبينا أن ذلك كان في ٢٥ ربيع آخر ١٣١٩هـ : ١٢ بيسمبر ١٣٧٠م (١).

رعلي أي الأعوال قمن المروف من رواية شهود العيان لهذه المعلقة? وعلى رأسهم وإيم دي تأنجي أن وفاته كانت بعد نشوب أول المعارك المياشرة بين المعلمين والعطيبيين أي بعد ٤ أغسطس ١٩٧٠م / عاذى العجة ١٩٧٨هـ وأنه حين مرض أبنه يومنا ومات ذكر هذا المؤرث أن اريس أعميب بنفس المرض الذي لم يمهله أكثر من أسبوعين ومات به ، أما رواية ابن أبي زرع فهي بعيدة عن الواقع لأنه إذا كان قد أصبيب بالمرض في محرم فمن غير المعقول أن يطول به المرض طوال أربعة شهور أي إلى ربيع أخر لأن هذا المرض الذي أصابهم من اسهال وحمى كان يفتك بمرضاه بسرعة ، خاصة وأنه لم تكن قد توافرت بعد سبل العلاج السريعة لانقياذ أويس أو غيسره من الرض أضبف إلى هذا ، عسم تأييد أي من المؤرخين المسلمين والمسيميين أرواية أبي أبي زرع مما يزكد عدم صحة هذا التاريخ حول وفاة لويس.

هذا ويرى العديد من المؤرخين المديثين ممن اهتموا بتاريخ المركة الصليبية على وجه العمرام، ودور فرنسا فيها بوجه خاص، أنه بوفاة لويس التاسع تلاشي الأمل الأشير الذي كانت تتعلق به مملكة اللاتين في الشرق. فكان ينظر إلى ملوك فرنسا على أنهم المدافعون

أبن أبن ثبن بيئار، اللؤنى، مر١٢٨ ، للمحوين: المالاسبة التقية، مر١٦ ، الكتبن؛ فوات الوينيات ، مر١٣٠ ، أبن أبن للفتون المالول ، ج١ ، مر١٣٠ ، أبر الفتا : للفتصدر ، ج٢ ، مر١٩٠ ، أبر الفتا : للفتصدر ، ج٢ ، مر١٩٠ ، أبر الماسن : المتولى ج٢ ، ورقة ٢٥٩ ، المينى، مقد الهمان ، ج٢ ، ق٢، ورقة ٨٥٥ ، وأيضا مصد المبين : أب التاريخ ، مر٢٠٦ .

٣- أبي أبي زرح : الأنيس للطرب ، سي٢٧٨ .

7-

المقيقيون من مصالح بيت المقدس(١)، فيعد وفاته مباشرة اشتمحل العماس الذي كان وإضيها في تقريس الجنود وإز إلى هين ، وعلى الرغم من لحسياسهم باغتطراب الجيوش التونسية في مواجهتهم وسهولة احراز انجاز عسكري شدهم إلا أن الأمور قد الفتلت وكان العبء تقيلا في القرائمهم من هذه تقصة ،

ذلك أنه منذ أن تولى فيليب الثالث ابن لويس الناسع ورريثه على العرش (٦)، قيادة الحملة لم يكن يشغله شيئا قدر العمل على ايقاف المرض عند حد ، لذا أظهر براعة في احتواء المؤنف رعقد اجتماعا حضره كانة الأمراء والبارينات كان أشبه بمظاهرة سياسية ، وقد استعرض غيه خطته القادمة بشأن الأوضاع الراهنة لقرائه، ولم يعارض المجتمعون خططه الأمر الذي مكنه من التصرف في الموقف دون وجود ما يشغله أو يثنيه من عزمه ، مشيقة لقد تركت وفاة لويس غراغا بين القادة ولكن هذا لم يؤثر على نجاح سيناسنة ابنه فيليب مولم ينهم مته الضطراب بين منفوف الجنده؟؟.

ويقول نائجي وأن للمطمين لم يستفينوا من موت لويس وشلت هركتهم عن الاغارة على جيوشنا ولم نفاجئ منهم بأي دمار أو خراب يمل بين صفوفنا <sup>16</sup>1، ويستطود قائلا واته أس غريب أن يثق السلمون عند هذا الحد بينما كل الناروق في معالمهم . فقائد المعلة وأشد المتعصبين ضدد السلمين قد مبات ، والأمراض تفتك بجيشنا والصرارة لايطيقها جنوبنا والأطعمة قليلة، بل ما وجد منها فاسد لايطيق لحد على أكله، ظماذا أهمل السلمون كل هذا، وتقاعسرا وهم ينظرين إلينا دون التيام بأي خطوة البجابية لصالح بالدهم» (\*).

Archer and Klagsford , Op. cit., p. 403 .

٣- اقد تار جدل بين الترخين للمبلسين سول شخصية فيليب فيشير ابن غلبون أنه بعد وقاة اويس تهاي المكم ابنه الذي كان قد راد بدمياط وقد أشرتا من قبل أن الذي ولد هناك ليس ميليب بل يوحقا الحزين الذي تراس أثناء المعلة على تريس، كما أطلق لقب الهاريني وهاردي أي الجسور على فيليب نثارا الاقبامه وشجاءت في تحمل المستواية بعد وفأة ابيه . أنظر ابن غلاون : العبر ، جلا ، سر٢٩٧ ، محمد الباجي للسعودي: الغلامية النقية، مريكا".

Nangia, Vic de Philippe, p. 469.

Joinville, Op. cit., p. 299; St. Pethus, Op. cit., p. 103; Auturymous, Op. cit., p. 57. -4. - - -

Nangis , Vie de Philippe, p. 471 .

ومن هذا المحرض التفصيلي العوال الجملة وما آات إليه اليسعنا إلا أتهام المستنصر بالتقاعس وعيم الحنكة بل والنحوض في كل خطوات، خاصة وآن العدو التقليدي له وهو شارل كونت أنجر كان اليزال بعيدا عن الأراخبي التونسية ، والقرصة نهبية أمامه ، ففي خضون هذه الساعات القليلة ما بين وفاة لويس وومبول شارل كان يوسعه القيام بعمل مسكري ناجح يصلح صورته أمام حكام المسلمين والمؤرخين المعاصرين له، والتفسير الرحيد لموقفه أن هرب من تونس ورحل بعيدا عن قرطاجئة. وأصم أذنيه تماما عن كل النباعات التي وجهت إليه وربما لم يصل إلى مسامعه وفاة القائد المعليبي تفسه، ظم نستشف من المسادر عربية وغير عربية ما ينيد طمه برفاة لويس التانيخ.

مذا في الوقت الذي كان فيه بيبرس في أوج استعداده العسكري القدوم بنفسه إلى تونس أن إحتاج الأمر(1)، ولكن اسعنته كثيرا الأنباء التي أكنت انهيار معتويات الجيش العملييي، وأراحه أكثر نبياً وفاة لويس(1) وكان يتوقع من المستنصر القيام بعمل حاسم مستغلا عذه الظروف (1)، وثمة أحد الأراء الذي رجح أن عدم قيام المستنصر بعمل عسكري ضد العملييين المساسة أن مناخ بلاده قام نيابة عنه بعا كان يريد القيام به، بمعنى أن حرارة تونس في شهر أغسطس قد أنت على البيش العملييي فرأى أنه لا داعي لاستنزاف دماء التونسيين من أجل قضية رابحة مائة بالمائة (1)، ولكن مل كان المستنصر بمثل هذه العماقة ؟ وهل من المقول أن البلاد تعتمد فقط على مناخها وتضاريسها في الدفاع عن أراضيها ؟ وهل لم يصل إلى مسامعه قرب وصول شارل إلى تريس لينقذ جيش أخيه من الهلاك ؟ بالتأكيد هذا سبب واهي ضعيف لايصلح الدفاع عن المستنصر ذلك أنه كأن مدركة لكل ما يفعله ، قلم يتصف بالتهور أو الرعونة مع أعدائه بل كان داهية والأمر كان معدا له تماما وهو عدم الدفول في

١٠٠ مسد البلجي السعوبي: القادمية الثانية، ص١٢٠ .

٢- أبن الماسئ: النبل السائي، ج٦ ، ورقة ٢٠٩ ، الكتبي: قرات الرفيات ، ج١ ، من٨١-٥٠ .

Gester des Chiprois , pp. 198-199 ; Erneles, Op. cit., p. 460 ; Anonymous , Gesta -v Sancti Ludovici noni , R. H. G. F., t. s.s., p. 56 ; Chartres, Op. cit. p. 39 ,

Benulieu , Vita Ludovici noni , R. H.G., F. t., XX, p. 23 ; St. Pathus, Vie de Saint - £ Louis ,R. H.G. F, t XX, p. 103 .

غنار عرب قد تأتى عليه، وتعنور أن غرابات قرطاجنة ، سنتفر الصليبيون منها وتجعل فرصة الغلاس منهم أمر سهل وجاول جاهدا الوصول إلى حل الأزمة عن طريق سلمى وليكن الصلح وتقديم كافة التفاؤلات سواء رضى شعب تونس أو رفض ، لما في ذلك من حفاظ على عرشه أمام خصومه بالغرب .

ويناء على ما تقيم فقد استفاد ظيب من هذه الأوضاع وعين على حصار قرطاجنة قادة جدد بعد وفاة عدد كبير من القادة النين سبق أن عينهم لويس، وسلم أمر حراسة القلمة إلى المارشال شارجينيير Chapition وقد تميز بالدقة والحماسة في أي عمل يوكل إليه ، فقد كان أحد حراس القلعة من قبل، وكان هذا أول عمل قيادي يكلف به دون أن يشاركه فيه أحد من القادة العطيبيين الأخريين، لذا أصدر أرامره بزيادة تسليع الجنود المعاصرين للقلمة من ناحية البحر خاصة عندما علم بتغير خطط التونسيين في الدفاع ، وعمل شارجينيير على ناحية البحر خاصة عندما علم بتغير خطط التونسيين في الدفاع ، وعمل شارجينيير على مجموعة كبيرة من القادة البحريين وأوكل إليهم مهمة حماية ساحل المبينة والميناء وضرورة مجموعة كبيرة من القادة البحريين وأوكل إليهم مهمة حماية ساحل المبينة والميناء وضرورة الاستعداد التام لمونجهة أي هجوم جديد من قبل المعلمين .

واشترك فيليب مع عند كبير من قانته في وضع خطة مسكمة مفادها الاستيلاء على أي سفينة تعمل إلى البحر تسمل المؤن والأمتعة للمسلمين بترنس، وقد أنبط بهذه للهمة عند من البحارة المهرة أن ترنس قد مرت بمعنة شديدة أنقذها الله منها بمعوزة (\*) ، وذاك لأن الفرنج نجعوا بالقمل في قطع سبل الاتصال مع ترنس مون أن يشجر بهم التونسيون المباصرون لعسكراتهم ولجاوا إلى المفاجئة والحيل البحرية البارعة لتسفيق أعدافهم . ومما زاد الطين بلة أنه انتشرت الأغبار في تونس تعلن عن قرب وصول شارل عم فيايب ، مما أوقع الرعب في قلب المستنصر والتونسيين، ويذكر نانجي «أنه في نفس )ليرم الذي ثمت فيه البيعة لفيليب شوهد عرض البحر وقد غطته أعدادة كبيرة من

Naggis, Vie de Philippe, pp. 472-473.

٢٠- أبر القداء المقتصر ، ج٢٠ س١٩٦٠ ، ابن القرات : تاريخ النول، ج١١، لوجة ٢٧ المقريزي: السلوك ،
 ٢٤ ، ص١٣٥٠ ، ابن الوردي : تتمة المقتصر ، ج١١ ، ص١٩٩٠ ، قبن رسول : نزمة العيون، ج١١ ،
 روة ١٩٩١ ، محمد البلجي المحووي: الغلامة النقية ، ص٦٤ ، ثبر المحاصن : النهل الصافي ، ج٢ ، ورقة ١٩٩١ .

السفن القادمة بأموات أبواق الحرب وطبولها تعلن وصول شارل كونت أنجو العنو واقدود المستنصر وذلك حتى يؤازر أخاه في تلك الظروف الصعبة من تاريخ الصغة وام يكن قد وصل إلى مسامعه نبأ وفاة لويس (1)، وقد أحدثت هذه الأنباء قلقا كبيرا في الأجواء التونسية بسبب العداء الشخصى القديم بين المستنصر وشارل بشأن قطع المستنصر الجزية التي كان ينفعها الاسرة هوهنشتاوفن من قبل واحتضانه لفصوم شارل، بالإضافة إلى لدراكه الأطماع شارل التي لاتنتهي في الشمال الأفريقي، كل هذا وضع البائد في مازق خطير على الرغم من أن تونس لم يكن ينقصها الاستعداد العسكري للإقاة العدو واستكمال مسبوة الكفاح لهماية الهلاد من خطر شارل بصفة خاصة والصابيبين بصفة عامة.

ولسوف تتبت السطور القادمة عقم سياسة المستنصر في معالجة الأمور التي ستؤول في نهاية الأمر إلى خلاص تونس من برائل العملة لا بالكفاح على النهاية ولكن بصلح مخزي في على تونس خاصة ويلاد المغرب بصفة عامة.

Chartres., De Vita et acti bus., p. 37; Anonymous., Gesta Sunti Ludovici noni., —\
R.H.G.F., p. 56; St. Pathus., Vie de Saint Louis., p. 103; Beaulien., vita Ludovici noni.,
R.H.G.F., t. xx., p. 24; Eracles. Op. cit., p. 459; Wiegler., infidel Imperor., p. 317 Matt of
West., vol II., p. 453; Reinaud, Extr. des., Hist. Arabes., p. 522.

## القصيل الخامس

## نهاية الحملة الصليبية على تونس (٢١ نرنسر ١٢٧٠م / ٤ ربيع آخر ٢٦٩هـ)

الفرنج يستشفون القتال بقيادة شارل كورت أنهو (ه سيتمير ١٦٧٠م / ١٥ معرم ١٨٦٩هـ) – وسول حملة الأمير الوارد إلى تونس (سبتمبر ١٣٧٠م / معرم – صفر ١٩٦٩هـ) – تأرجح مبزان القوي بين المعلمين والصليبيين ورجمان كانة التوتسيين في النهابة – المعلم بين المعلمين والصليبية من تونس والمعليبين ويترده رحيل القوات السليبية من تونس حبيل الأمير الوارد إلى بالاد الشام ما بعد المعلة .

لقد تركت وفاة لويس الناسع أثرا بالغ الغطورة على مصير الجيش الصليبى داخل تونس، وأصبح واجبا على ابنه فيليب أن يواجه التحديدات والمعزليات الجسام التي واجبته ، خاصة بعد أن انتمش المسكر الإسلامي وزاد اصرار السلمين على تخليص تونس من برائن العدو. حقيقة أن فيليب لم يجد منسما من الوقت لخوض غمار معارك حاسمة ضد المسلمين ولكن هذا لم يكن يعني استمرار الوضع على ما عوجليه فيما يتعلق بالمناوشات الباردة، فقد احدثت أنباه وصول شارل ملك صقلية وكونت أنجو إلى تونس ضجة ضخمة وكانت بمثابة الأمر الذي حسم كل هذه الأعداث ورغم أن وصوله جاء مشخصا إلا أنه كان العلم الذي عاش من أجله لويس والصليبيين .

وكان وسنول شارل يوم الاثنين الموافق ٢٥ أغسطس ١٧٧٠م / ٦ منصرم ١٦٦٩هـ ، في مظاهرة بحرية فنشعة غرجت على أثرها جموع كبيرة من النفن لاستقباله والاحتفاء به نظرا الكانته بين زعماء دول غرب أوروبا(١). وفي هذا العديد يصف وليم دى نانجي لمنلة وصول شارل قائلاء أن السيحيين عنيما شاهدوا عرض البحر وقد غطته سفن شارل ارتفعت فجاة

صدرة انتا من الفرح وارتاح المسلمون لهذا النظر ثم تقدم شارل في جمع ضخم من رجاله ونزل من سفينته على رصيف ميناء قرطاجنة القديم وكان الميناء لايزال بايدينا ، ومنذ اللحظات الأولى التي وطأت فيها أقدام شارل أرض المدينة ساوره الثنك والقلق حول محسير أخيه وجيثه ، فقد كان الميناء خاريا من مظاهر الاستعداد المسكري، والسفن مهملة ، فلمرح إلى خيمة أشيه لويس فوجده لايزال معدا على الأرض فوق كومة من الرماد ، فالتي بنفسه على غيمي أخيه يقبلها وهو يبكى بحرقة بالغة كلها ندم على عدم موافاة أخيه ومساندته في وقت كان في أمس العاجة إليه وكان شارل يخلطبه كفه حيا مسميا اياه معيده وأخاه (١٠).

رعلي هذا ، فقد كان وممول شارل في هذه المرحلة الجرجة من تاريخ الحملة (١٠). أمرا له المدية مما جعله يشعر بالمسؤلية الجمديمة التي ألقيت على كاهله ، خاصة عندما شاهد بريق الأمل في عيون الجنود وابتهاجهم لحضوره (١٠).

وطى الرغم من ذلك، أو تتبعنا الإشارات السابقة عن شارل وكيف أنه أهمل نداء أغيه مرات عديدة وكيف أنه لم يفكر إلا في مصلحته الذائية، لأمكنتا أن نسختيج أنه لم يكن الشخصية التي يمكن أن تتعمل كل هذا العبه، فقد كانت بقابا القوات الصليبية بمثابة التركة المثلة بالأعباء والهموم، وأدرك بعاسته السياسية صحوبة أعراز كسب سريع على هذه العالة من السواء حقيقة أنه كان يعلم في تأديب مساب المسلمين وجبوش لفيه على هذه العالة من السواء حقيقة أنه كان يعلم في تأديب مساحب نونس والاستيلاء على ممثلكاته ، ولكن دون تقبيم تضحيات كبيرة أو مواجهة هذا الوقف المحمديب فمن المعروف أن عيامه القبيم مع التونسيين منذ توابقه عرش صقلية وامتناعهم عن تأدية الجزية التي كانوا ينفعونها لأل مرمنشتاوفن ، كانت أثاره لاتزال مائلة في الإعناد شارل وتعني أن يقمعهم ويجبرهم على المادة دفع نلك الجزية التي ضريفته ، هذا بالإضافة إلى أماله المريضة في الاستحواذ على شواطنهم التي كانت تعد مرتعا خصبا النبن كانوا يشكلون خطرا اقتصاديا مباشرا على مصائمه في جنوب ايطاليا وصقاية ، فلما الذين كانوا يشكلون خطرا اقتصاديا مباشرا على مصائمه في جنوب ايطاليا وصقاية ، فلما الذين كانوا إلى تونس وجد أن الأمور لاتسير كما كان يتمني، بل وجد صحورة اسلامية وميل شارل إلى تونس وجد أن الأمور لاتسير كما كان يتمني، بل وجد صحورة اسلامية الديابة المياهة المناهة المحورة المالامية المناهة المناهة المناهة المناهة المناهة المناهة المناهة المياهة المناهة ا

Wiegler, Infidel Imperor, p. 317.

<sup>-1</sup> 

Nangis, Vie de Philippe, p. 473.

<sup>-- 4</sup> 

Matt. of . West ., vol ., II, p. 450 ; Cf . also , Michaed , Op. cit., p. 210 ; Tenison , -7 Op. cit., p. 35 ; Bailly , Op. cit., p. 308 .

كيرى تجتاح البلاد الخلاص منه ومن بقايا جيوش لوبس للنهكة . كما وجد مسكر أخيه ملينا بالهنث المتعننة، والقابل الباقي منها في انتظار الموت بعد أن أقعده المرضُ من المحركة – لكل منه كان شعوره بالخوف والقلق أكثر من الحزن والألم على وفاة أخيه وأكبر من أماله المريضة في اعادة فرض سيطرته على تونس(١)، فقد كان شارل يعتبر أغاه بمثابة الملهم له في خطواته العسكرية الأمر الذي أدى إلى تخبطه وارتجاله في ترتيب جيوشه في الساعات الأرثي من وصوله بعد أن أدرك أنه لامناص من القتال .

هذا بالإضافة إلى أنه وأجه صدورات نفسية عديدة تعثلت في الاتهام الذي بدا واغسطا في عيني ابن أخيه فيليب الثالث- وقد حاول شارل جاهدا أن يعمو عن نفسه ما نسب إليه من نقاعت وتراخ عن انقاذ جيش أخيه وتعال بأن السبب في عدم مجيئه وجود مشاكل خطيرة تتعلق بامن ومسلمة بلاده (٦). ولكن ما منعه في حقيقة الأمر هو انشخاله بتوسيع ممثلكاته على حساب بيزنطه واثارة الامبراطور البيزنطي ميخائيل بليولوجوس، والخال الرعب في قلبه ، هذا إلى جانب ما يتميز به من دهاء وغيث ، في عدم استعداده لتقديم أي تضميات من قبله للحصول على مكاسب سياسية في تونس معتمدا في ذلك على القوى العمليبية التي أتت مع اغيه (١).

وطى الرغم من أن فيليب كان مدركا تماما لنوايا عمه، إلا أنه لم يكن بوسعه عمل شئ سرى التعاون معه من أجل وضع خطة عسكرية ناجعة تخرجهم من المؤزق الذي هم فيه ،

وكانت أولى الغطوات التي قام بها شارل هي عقد اجتماع مسكري موسع حضره القادة والثبلاء الفرنج استعرض فيه خطورة الموقف واصبرار المسلمين على القتال الأمر الذي يتطلب ضرورة التصدي لهم ، وفي نفس الوقت وصلت أخبار أكيدة بقرب قدوم الأمير الوارد ولي عبد انجلترا بقواته المساعدة في احتالال تونس وقد أشرنا من قبل أن وجهة الوارد الأساسية

-\

Nangis, Vie de Philippe, p. 463.

أنظر أيضًا : أبي الماسن : النبوم الزامرة ، ج٧ ، س١٤٧ - ١٤٨ .

Nangis, Vie de Philippe, p. 463; Matt. of West., vol. fl, p. 450.

Reinaud, Op. cit., p. 517.

أنظر أيضا : الماريزي: الساواد، على ولا مساحة .

كانت باتد الشام، ففي هذا الصدد يقول متى أوف وستحنستر «أنه الما رحل أويس إلى تونس بقواته الكبيرة ، عزم الأمير الوارد على حمل الصليب ومساعدته ولكن على أن تكون وجهته عكا ، ونظرا لظروف عديدة قرر الأمير الوارد الرحيل أولا إلى تونس عندما وصلته أخبار أكيدة بموت لويس واستعداد الملك شارل في الرحيل إليها . فتوجه الوارد إلى هناك على أمل احراز النصر وتحتيق مكاسب عسكرية ينسبها إلى نفسه وإلى بلدهه.

أما عن الظروف التي حدثت لادوارد فترجع إلى تقاعس النبلاء الذين سبق وأن وافقوا على مرافقته في حملته . فقد اعتذروا فجاة الراحد تلو الآخر عن المشاركة فيها مما اضطر لدوارد إلى الرحيل مع عدد الليل من رجاله لم يتجاوز ألف رجل. وقد صحبته في حملته زوجته البانور القشمنائية ثم تبحه ألحاء الموند دوق لانكستر ومعه جيش بقيادة دوق بريتاني وفرقة أخرى من جنود الأراضي الواطئة بقيادة ثبدالو رئيس أساقفة ليبج (١).

وعلى مذا فقد كان تغير خطة ادوارد وقراره بالرحيل إلى الشمال الأفريقي ليس هبا في الرس الناسع بل لاغتنام الفرصة على أمل الحصول على مكاسب سهلة هي شرة الجهد الذي بذله لريس هناك بالإغمافة إلى أن حالة وتعداد جيوشه بعد تقاعس امرائه كانت لاتؤهل له فرصة الرحيل إلى بلاد الشام، وقد اختلفت المصادر الأجنبية حول تأريخ وصول ادوارد إلى تونس، فثمة أراء ذكرت أن رحيله في أوائل صيف عام ١٩٧١م / ذي الحجة ١٩٧٩هـ ، وهذا خطأ لأنه من المعروف أن وصول شاول إلى تونس كان يوم وفاة لريس أي يوم ٢٥ أغسطس ملائه من المعروف أن وصول شاول إلى تونس كان يوم وفاة لريس أي يوم ٢٥ أغسطس ١٩٧٠م / محرم ١٩٧٩هـ ، وأن ادوارد لمق به بعد فترة قصيرة جدا وهذا يعني أنه وصل بالتعديد قبل بدء أولى المارك المباشرة بين شارل والمسلمين، أي قبل يوم ٥ سبتمبر ١٩٧٠م / ١٩٧٥م محرم ١٩٦١هـ يضاف إلى هذا اجماع عدد من المعادر الإسانيية على أن عمر الحملة داخل ترنس ثم يتجاوز أربعة أشهر ، وطي هذا فالتحديد الزمني لوصول ادوارد بلنه في صيف ١٩٧١م / ١٩٢٩هـ من المقبقة.

Matt. of West., Op. cit., vol II . P. 450 Cf. also : Gestes des Chiprois , P. 460-461 ; -1 Röbrict, La Croisade da Prince Edward, I. II. p. 620 .

لتشر أيضا : الكتبي: هيون التاريخ، ج٢، اربعة ٢٤٦ ، وكتلك سعيد عاشور : المركة السايبية، ج٢ ، مر١١٥٠ .

وعلى أي حال ، فقد ارتاع أدوارد الحالة التي وصلت إليها الحملة على تونس وتبخرت أماله في نسب أي انتصار عسكري إلى نفسه رغم موت لوس القائد الأرمد لهذه العملة. هذا بالإغمافة إلى المالة المتردية التي كانت عليها ظول توات لويس ورغبة شارل في التسلط على أمور الحملة وحده ، ورغم هذا فقد أبدى لنوارد قدرا من الحماسة العسكرية داخل قرطاجئة ولكته فوجئ بالمقبقة القاسية التي صيارهه بها شيارل هيث أعلن له لصرار المسلمين على التضمية بكل شين وغال في سبيل الخلاص من جيوش المطبيبين وأن القتال سيكون بمثابة قصة أليمة لن تنتهى بالغير على الصليبيين وهم على هذه المالة الباشية (1).

ولكن أمام هذه الظروف لم يكن بوسع القائدين ابوارد وشارل التراجع والانسحاب لما في ذلك من مناة وامتهان لشخصيهما ويلديهما، في الوقت الذي صدم فيه شارل على عدم التحرش بالمسلمين أو الاشتباك السريع مجهوب بل عمل على تنظيم صغوفه ونقل المرضى المسلمين بعيدا عن محسكرات الجند القادرين على حمل السلاح حتى يضمن عدم انتشار عدى الرضى بين جنوده الأصحاد أيضا، وعمل على اثارة حدية الجند الانتقام من السلمين وعدم التراجع بعدما شاعد تنظيم السلمين لصغوفهم وتغيير استراتيجيتهم وذلك بالاستفادة قدر المستطاع من المناطق الجبلية المرتفعة في تونس لتطويق المسكرات الصابيبية من أعلى، هذا بالإضافة إلى تعزيز قوائهم من المشاة والقرسان الذين أهاطوا بمعسكرات الصليبيين وأمديم الفريقان يواجهان بعضمها وغيا البنود النين بالجبال بمثابة ستار وأق لهم وقت القتال، وكان المسلمون ينجوارن بجراة بالقرب من خيام المسليبين، وقد حاوارة استفزازهم والتحرش بهم وكانت هذه هي السمة الجديدة التي انسم بها الجيش الإسلامي بعد حالة التقاعس التي لازمته في بدايات العملة إلى أن اندامت الاشتباكات الدامية بين الطرفين وكان الملوث معنا طريقة الكر والفر (٢)، وقد فوجئنا بوجود عدد ضخم منهم وقد غطوا التبع المسلمون معنا طريقة الكر والفر (١٤)، وقد فوجئنا بوجود عدد شخم منهم وقد غطوا التبع المسلمون معنا طريقة الكر والفر (٢)، وقد فوجئنا بوجود عدد شخم منهم وقد غطوا التبع المسلمون معنا طريقة الكر والفر (٢)، وقد فوجئنا بوجود عدد شخم منهم وقد غطوا

Matt. Of West., vol II. p. 450; Röhricht, Op. cit., pp. 620; Cf., also: Richard, Op. -- \ cit., vol II, pp. 397-398.

Nangis, Vie de Philippe, p. 470 ; Chartres De Vita et actibus, p. 37 ; Matt. of West ., -v Op. cit. voi . II, p. 452 ; Anonymous, Gesta Sancti , R. H. G.F. t; XX, p. 57 .

الأرض المحيطة بمعسكراتنا وسدوا كل المنافذ التي تصل بين خيامنا وانتشروا متحرشين بناء وكانت لديهم قدرة غريبة على مواجهتنا (١).

وقد كان رد الفعل المخيبي أن لصدر شارل يوم الفديس ه سبتدر ١٩٧٠م / ١٥ محرم ١٩٢٠ هـ أوامره بالاستعداد لمعركة عاسمة وطويلة مع المسلمين وتقدم عدد غدهم من المود التابعين اشارل واصطفوا بمحاسة بالفة لدرجة أن عددا من القادة الرغبي اعدروا على مصاحبة شارل في قتاله، ولكنه ابعدهم واقتصر الأمر على كل القادرين صحيا على حمل السلاح، يذكر تانجي أنه حين رأى المسلمون ذلك اضطريت صفوفهم فجأة ، وكان ذلك راجعا إلى تصورهم بان الصليبيين أن تقم لهم قائمة بعد موت لويس ولم يضعوا في الحسبان هذه الدماء الجديدة التي أضافها كل من الملك شارل الانجوى والأمير الوارد الإنجليزي على صفوف الهيش الصليبي، فكان الأمر بالنسبة للصليبيين بعني عودة الرح من جديد بين صفوفهم، في وقت تترجعت فيه سياسة تونس ويشكل خطير تجاه الحملة رغم وجمان كلة التونسين، فعلى الرغم من رجعان كفتهم في بداية هذه المناوشات إلا أنه فجأة كانت تحدث المنطرابات وتراجع في خطعهم ، ويرجع ذلك إلى السياسة الماثوية العقيمة التي كان يتبعها المنطرابات وتراجع في خطعهم ، ويرجع ذلك إلى السياسة الماثوية العقيمة التي كان يتبعها المنطرابات وتراجع في خطعهم ، ويرجع ذلك إلى السياسة الماثوية العقيمة التي كان يتبعها المنطرابات وتراجع في خطعهم المنطور بمظهر المهاجم فحد الصليبيين في بداية الأمر إلا أنه ما خهروا بمظهر المهاجم ضحد الصليبيين في بداية الأمر إلا أنه تغيرت سياستهم وتقاهسوا عن التصدي الصليبيين في بداية الأمر إلا أنه

رحول أول صدام مسلح بين الطرفين يصف نانجي المدائه قائلاه لقد رجعت كفة المسيحيين وتجلت جرأة وشجاعة شارل في المتواه الموقف وتجنب مزيد من الهلاك على أيدى المسلمين، كما حرص على الاستفادة من تغير خططهم وعدم السير على وتبرة، واحدة ، خاصة وأن الهجمات قد انتشرت في جهات متفراة، وقد تساقط في هذا المسدام عدد كبير من القتلي بين الطرفين ، واستعملوا فيها كافة أنواع الأسلحة ، ولم تكن المركة برية فقط، بل امتدت إلى البحر أيضا، ولكتظ ميناه قرطاجنة بقطع من السفن العربية التي استقدمها معه الملك شارل. وقد بلغ من شراسة المعركة أن الكتفات الحقول والشوارع والمناطق المهجورة بجثث القتلى، فقد فر بعض المطمئ بعيدة عن سلحة القتال، ولكن شارل أصر على تتبعهم ومعه الثبن من كبار

النبلاء وقد همه موا على التنكيل بهم ويقول ناخجى «أن شارل توغل ومعه النبلاء في مناطق معهولة وقد خشى عليه النبلاء من سوء العاقبة « وتصموه بالعودة إلى مقره خوفا من كمين يكون قد أعده المسلمون لهم، ورأى شارل ضرورة العودة ، بعد أن قبتل في هذه المركة الشرسة الطويلة ما يقرب من ثلاثة الاف جندي مسلم في البر والبحر ، بالإضافة إلى عند آخر فتل في المراجز التي أغاموها المسلمين بين مستكراتهم ومعسكرات المسلمين (١).

ويتفدح من الرواية السابقة المبالقة في تصوير انتصار الفرنج على السلمين إذ لايعقل أن تكون هذه امكانياتهم البشرية والمعنوية ويقتلون هذا العبد الفسخم من المسلمين، خاصة وأن المواقع لم تكن مرتبطة بعضها ببعض بل انتشرت المواقع الإسلامية فوق أماكن متباعدة في قرطاجنة إذ يؤكد نانجي «أن محسكرات السلمين كانت أشبه بطوق حديدي يحيط بنا، وكانت السافة بين كل معسكر والآخر تزيد عن أربعة أميال بالإضافة إلى اعتلائهم الجبال ليكونوا غظاء المعسكرات الموودة على الأرض أن يقتلوا هذا العدد الهائل من المسلمين ، حتى لو ارتجل رئسافط المنات منهم صرعي المرض أن يقتلوا هذا العدد الهائل من المسلمين ، حتى لو ارتجل المسلمون في وسائل دفاعهم أو تقاعسوا الثناء القتال، فالقابيس السياسية والمسكرية المسلمين ميونه المورة.

وعلى العموم ، فقد كانت هذه هي صفة بعض المؤرخين السيميين ممن كتبوا عن تاريخ المركة الصابيبية وهي المبالغة والتحيز لبني جلائهم وتهويل انتصاراتهم ، ومع هذا ورغم تأرجع كفتي الميزان بين الطرفين صحودا ومبوطا أنذاك إلا أن المسلمين لم يستبد بهم اليئس بل أعادوا تنظيم خططهم المسكرية على أساس تكريس كل الجهد لحماية مدينة تونس نفسها ، لأنهم توقعوا أن أمال شارل وطموحاته لانتحصر في قرطلجنة الخربة المهدمة فحسب، بل تتعداها إلى تونس ذاتها ، لذا فقد أحكم العصمار حول المدينة برا ويحرا في الوقت الذي ثم تغمض المسلمين عين عن معمكرات العبو الموجودة بقرطلجنة والتي انفذ العطيبيون منها

Naogis, Vie de Philippe, pp. 471-473.

<sup>-1</sup> 

مركزا المطياتهم العسكرية .. وقد أظهر الترنسيون في جولة أخرى من صراعهم مع شارل براعة فائقة في نشر مدفنهم على استداد السواحل المحيطة بقرطاجنة ، في الرقت الذي اعتمدوا فيه على المناطق المرتفعة التي قصيحت بمثابة معسكرات دائمة أهم، حيث كان برسعهم سرعة اكتشاف التحركات الصليبية من أي جانب، ولم يقطن الصليبيون لهذا الأمر واقتصرت تحصيبناتهم على ما بأيديهم من الأجزاء التي احتائها قواتهم في بدأية ومدول المملة، وإدراك الصليبيون خطورة الموقف، وأن المسلمين اطبقوا عليهم مثل فكي الكماشة التي أوشكت أن تمليق على معاوفهم .

ويناء على ذلك عقد شارل مجلسا عسكريا طارنا تشاور فيه مع القادة حول كيفية الترصل إلى طريقة تمكنهم من خرق هذا الصرام المحكم الذي فرضه التونسيين حولهم ، وأوضع خطورة للوقف على الساحل ، وأبدى مخاوفه من أن يغير المسلمين من البحر على المقامة التي كانت لاتزال في قبضتهم ويستحيدونها . وأكن أحد الفرسان طمقه قائلا «سيدي إن القامة مثيمة ومحمدة بالعديد من الأصلحة وكل من بداخلها على أعبة الاستعداد للدفاع عنها ، بل أنهم كانوا متقائلين جدا ، وأضاف أخر بان المسلمين لو حاولوا الاقتراب منها سوف تلحق بهم مزيمة منكرة وسيضطرون إلى القاء السلاح والاستسالام الأله.

والمقيقة كانت غير ذك تماما، فقد أبلى المعلمون بلانا حسنا في جواتهم الثانية من المعدام المباشر مع شارل، وذلك في يرم الثاناء ١٠ سبتمبر ١٩٧٠م / ٢٠ محرم ٢٠١٩هـ، ولم يستسلم المبند بل لم يفكر أحدهم في التراجع أو القاء السلاح كما توقع الغرنج، بل استؤنف الفتال من جديد وقام المعلمون بالقاء السهام والمنجنيقات من مواقعهم المتعددة داخل ترنس سواء برا أر بحرا، مما أهنت هرجا داخل صغوف للسيميين، ويشير شارتر قائلا: «أنه لم يعد بمقدورهم مراجهة علم الهجمات العمائرة من جهات متعددة في وقت واحد. أذا تركزت مجماتهم ، أن رد الفعل لديهم على الاشتباك مع القوات القريبة من معسكرات المعلمين، وتركزت خطتهم على الدفاع فقط وحماية ما بأيديهم من أملاك تابعة لتونس، وأهملوا عنصر الهجوم، أو المباغثة كما فعل المعلمون ٢٠٠٠، وقد ترتب على هذه المعركة سقوط عدد أخر منهم الهجوم، أو المباغثة كما فعل المعلمون ٢٠٠٠، وقد ترتب على هذه المعركة سقوط عدد أخر منهم

Nangia, Vie de Philippe, pp. 473; Eracles, Op. cit., p. 459; Reinaud, Op. cit., p. 518. –\
Chartres , de Vita et actibus rgis Françonum , R. H. G. F. t. XX, p. 37; Benulieu , –\
Vita Ludovici atomi , R. H. G. F. t. XX, p. 23.

عَنْلَى حَبِثْ يَزْكُ نَانَجِي مَبْلُنَ الصليبِينَ كَانُوا بِتَفَادِونَ تَلْكِ الصَّرِياتِ النَّالِحقة وتادرا ما كانوا يتصدون لهاء وهذه دلالة واضحة على اسان أحد اللزرخين الغربيين الماسرين للفترة الزمنية موغفوع البحث برجحان كفة الجيوش الإسلامية وارتفاع معتريلتهم ، وقد استمرت هذه المعارك فترة طويلة، وبلغ عددها ما يقرب من اثنتي عشرة معركة ما بين برية ويحرية اتبع فيها السلمون خططا عقيقة وناجحة حيث عملوا في يعضمها على عدم الخوض بأعداد كبيرة من الجند، بل كانت تتقدم فرقة بتراوح عندها ما بين مائة ومائتين من الرجال وذلك للاستطرام مع العدو في الوقت الذي تقوم فيه فرقة أخرى لتشكل ستارا لها من الغلف ، على أن تقوم هذه الفرقة بالقاء السمهام على العدو بطريقة بارعة في نفس اللحظة التي يتقدم فيها المعليبيين للاشتباك مع المطمين: ﴿ أَنْ قُولُمُ الْخُلُلُ وَالْاَضْطَرَابِ فَي صَمْوَفَ الْفُرِنْجِ تَتَيَجَةَ هَذَهِ السياسة العسكرية، لقد الدهانهم براعة للسلمين واصبرارهم على حماية باندهم ضد الغاصب الدخيل. وقدَ أشار المُؤرِهُونَ الصليبِيونَ إلى سقوط ما يقرب من سندانة قتيل وجريح من رجالهم في " هذه للمتزكة التي رجيمت فينها كفة المسلمين (٧). وعلى الرغم من ذلك فيقد كنان من بين الصليبيين من ثارت حميته ، وأصر على مواصلة القتال. إذ رفض أحد الفرسان ويدعى جي دى بوزر) Jay de Bosoa القرار من ميدان المركة واشتبك مع السلمين ولم يكن منعه سنرى شقيقه وعدد قليل من المعاريين الأشهاء ، ودارت معركة سامية بين المطمين ويوزوا ومن معه بالقرب من ميناء قرطاجنة وذلك يرم ١٩ سيتمير ١٧٧٠م / أول سفر ١٦٦٩هـ، وقد سمد بوزوا في البداية ولكن تظرا لتقرق المسلمين في العدد والعدة ويراعتهم في مباغة العدو، فقد قتل عدد كبير من رجاله، ولكنه تمكن بعد ذلك من لمراز تقدم على السلمين ، وسقط عدد من جنودهم قتلى مإلا أن الدائرة دارث عليه مرة أخرى وسقط أسيرا في أيدى السلمين، وقد حرَّن عليه المسيحيون كثيرا. وثارت فئة أخرى من الفرسان الفرنج مطالبين باسترجاح بوزوا حتى لو أدى الأمر الألتحام مع للسلمين ، وقد بدأت هذه الفئة بعمل كمين للمسلمين وقاموا بوضع بعض المراجز التي تعرق وصولهم. إلا أنهم في أثناء نقدم الفرنج هبت عليهم عاصفة ترابية ، ضلوا على أثرها الطريق واستثقل المطمون المرقف وكثفرا من ضمرياتهم على هذه الفرقة ، مما

Neugis, Vie de Philippe, p. 469.

<sup>-1</sup> 

أوصلهم إلى حالة شديدة من الضعف والانهاك لعدم قدرتهم على تحدى الطبيعة وسيون السلمين في أن ولحد فلم يكن الصليبيون على دراية كافية بمناخ تونس، ويقول نانجي وأننا خللنا هكذا وأمورنة تسير من سيئ إلى لسوأ ، ولم يطرأ أي جديد يحسن من هذه الأوضاع رغم وصول كل هذه الإمدادات مع الملك شارل والأمير الوارد » (١٠).

ورغم كل عده العارك المتطعة التي امتدت من أوائل سيتمبر حتى منتصف شهر أكتوبر ١٩٧٠م/ طوال عدد العارك المتطعة التي امتدت من أوائل سيتمبر حتى منتصف شهر أكتوبر ١٩٧٠م/ صحرم – ربيع أول ١٩٩٩هـ، ورغم توفير ظروف عديدة تؤهل لهم الانتصبار على المطيبيين واستعادة أراضيهم دون تقديم أي تنازلات ، خاصة بعد العالة المتربية التي وصلت إليها المهبية والتي لم يرفع من معنوياتها كثيرا وصول شارل أو ادوارد . رغم كل هذا بدأت فجاة المراسلات بين العمليبيين والمسلمين من أجل طلب العمليم. وفي هذا العميد اختلف المرخون من مصلمين ومسيحيين حول من بدأ بالمراسلة في طلب العملح، على الخليفة المستعرد أم شاول كونت أنجو ؟ وهناك أراء تؤكد أن المستعمر كان يراسل الأعداء بعملة المسلمية من أجل العملح، وأنه قدم تنازلات عديدة في سبيل ذك (١٠)، وشة رأى اخر يقول دبان شادل لم تتوافر لديه روح المثابرة والاصرار على القتال بعد أن شاهد استفعال أمر السلمين وتدهور الأوضاع المسكرية والاقتصادية والعدجية داخل معسكره ، وأدرك عدم قدرت على الاستعرار في القتال وهر على هذه العالة من الضعف ، والقوى الإسلامية تتوافد من كل جهة الاستعرار في القتال وهر على هذه العالة من الضعف ، والقوى الإسلامية تتوافد من كل جهة للماعدة توس في سبيل تطهير أراضيها ويؤكد هذا الرأى أن شارل لم تكن لديه نية مسبقة للدخول في محارك طويلة من أجل تونس، بل كان يتمني الحصول على مكاسب سهلة دون نتيم كل هذه التضميات. (١) .

Nangla , Vie de Philippe, p. 469 ; Eracles , Op. cit., p. 459 ; Matt. of West., Op. cit. - ). p. 450 .

٢- أبن خلدون : الميس ، ج١٠ ، ص٢٩٣ ، ابن أبي زرع : الأنيس المنوب ، مر١٧٨ ، ابن القراد تاريخ البرل، ع١٧ ، ورقة ٧١ ، وأيضا محمد الحيب : قب التاريخ ، سر١٩٥ .

۱۹۲۰ - أبر المحاسن : النجرم الزاهرة، چ٧ - ص١٤٨ - محمد البلجي المحروي: القائمة الثقية ، ص١٩٠٠ - ابن البلجي المحروي: القائمة الثقية ، ١٩٨٥ - Erecles, Op . cit., p. 458 ; Mass. of West ., Op. cit بانظر ليضاء ١٩٨١ - ١٩٤٥ ; Reipaud, Op. cit., p. 519 .

وتحن لاتستبعد على الاطلاق أن يبنل المستصر جهده لاقرار الصلح والدليل على ذلك هو تراغيه في العديد من المواقف والتراء سياسته وعقمها في الدفاع عن بلادة وسلبيته في حماية قرطاجنة ومحاولته الفرار من ميدان المعركة، وهي في ذروتها سواء إلى القيروان أر إلى قسنطينة ، بالإضافة إلى خوفه من العربان بعد أن ازداد انتجاع العرب لأراضيهم في المبترب، مما أقعد جيشه عن الصمود في القتال(")، فصمم على عقد المملح والدليل على ذلك البنورب، مما أتعد جيشه عن الصمود في القتال(")، فصمم على عقد المملح والدليل على ذلك مناك التنازلات المفرية التي بذلها المستنصر الصليبين مقابل الرحيل عن بلاده ، ظو أنه كان مناصا ترطنه ، واضحا في سياسته ، كان بامكانه أن يجبرهم طلب المملح، وأن يملي عليهم شروطه كيفما يشاء، فلماذا تعجل وقدم هذه التنازلات والموازين تميل إلى جانبه ، والاجابة أنه كانت لديه نية مبيئة على عقد المملح ورحيل القرنج وانهاء هذه الأزمة بالطرق السلمية بدلا من المرب والقتال .

ورغم هذا فهناك أراء مالهت هذا الأمر بحيدة كاملة، حيث أشار البعض إلى أنه جرت أمور بين الطرفين آلت في النهاية إلى عقد الصلح<sup>(7)</sup>، وتستند عنه الفئة في رأيها على أمرين الأول يتعلق بالسنتمبر وهو ما سبق أن أوضحناه ، والثاني يتعلق بشارل الأنجري ورغبته في عدم استمرار نزيف الدم بين المطبيبين طويلا وتوفير جهده شخصيا لأمال أبعد عن الاستبلاء على تونس .

ومثلما اختلفت الآراء حول من بدأ بالراسلة في طلب الصلح، اختلفت أيضا حول برم عقد الصلح ومنته ، فمنهم من يقول أنه تم خلال شهر صغر ١٦٦٩هـ / سبتمبر – أكترير ١٦٧٠م(٢) ولم يحدد هذا القريق من المؤرخين بيما معينا في هذا الشهر ومنهم من ذكر أنه عقد في ربيع أول ١٦٧٩هـ / أكترير – نوفمبر ١٢٧٠م ، دون تحديد اليوم (١)، هذا بينما يذكر المقريزي أن تنريخه هو يوم ١٥ محرم ١٦٩هـ / ٥ سبتمبر ١٢٧٠م(١)، ويوجد فريق رابع يؤكد أنه عقد في

١٠٠ محمد مزالي ولغرون : تاريخ لغريقيا الشمالية، س١٨١٠ .

۲ - القريزي : الساراء، ج١ ، ١٦ ، س٢٥١ .

٣٠ ممند البلجي للسعودي: القلامية النقية، مر ٣٠ -

<sup>- 197</sup> من القنفد: القارسية في مبادئ العولة المقصمية ، حر١٩٧ ، ابن خادون : المبر، ج٣ ، حر٢٩٧ . وأيضا : . Fractor, Op. cit., p. 458 . : (أيضا

٥- القريزين : الساوك ، چا ، ق٢ ، مر١٥٢ .

ربيع آخر ٢٠١٩هـ / توامير - - بيسمبر - ١٢٧م (١). هذا في الوات الذي يؤكد فيه وإيم دي نانجي مؤرخ الحملة وشاهد العيان فيها، إلى أن المناح مقد في يوم الخميس ٣٠ اكتوبر - ١٢٧م / ١٢ ربيع أول ٢٠١هـ - وهو يتفق في هذا مع ابن القنفد وابن خادون والمؤرخ الغربي هرقل (١)، ونحن نحيل إلى رواية نانجي العاصرت الأحداث ومشاهدت لها، بالإضافة إلى إن روايات ابن القنفد وابن خلون أيضا التسمت بالصدق والواقعية حول أحداث هذه المعلة بصفة عادة.

وكما ثار الخلاف بين المؤرخين القدامي حول تاريخ عقد الصلح، كذلك ثار الخلاف بينهم حول المدة التي قطعتها الحملة في تونس فبعضهم من يشير إلى أنهم مكثرا أربعة أشهر ومنهم من قال ثلاثة ومنهم من قال سنة أشهر، ولكن بناء على ما تقدم وعلى النسلسل الزمني لأحداث الحملة من بدايتها إلى نهايتها، تكون المملة قد قطعت ثلاثة أشهر واثنتي عشرة يوما، على أساس أن ومعولهم تونس كان يوم ١٨ يوليو ١٩٧٠م / ٢٦ ذي القعدة ١٦٨هـ (١).

وعلى هذا فقد تم اقرار العملم بحضور كل من «المالك شارل والملك قبليب الثالث والأمير الوارد والكرث روبرت كونت أرتوا ، وابن أخيه رازل، وابن عمه جيرمان وكونت ناقارا (4) هذا من الجانب العملييي أما من الهانب الإسلامي «فقد حشير السقطان المستنمير العقصي والقاضي ابن زيتون الذي تولي كتابة العقد وأبو العمين على ابن عمر وأحمد بن الغماز والشيخ زيان محمد بن عبد الثرى واختص صاحب صحافية بتسلم عقد خاص عن جزيري (4)،

-£

٢- ابن التنفد : الفارسية في مبادئ العراة المقصية، س١٣٧ ، ابن أبي بينار: المؤنس ، س١٢٨ ، محمد الباجي المسعودي: الفارسية التقية ، س١٢٧ ، محمد المبييد لب التاريخ ، س١٩٧٠ ، محمن عبد الرداب: غلامة تاريخ ترتس ، م١٩٧٠ .

Reinand, Op. cit., p. 519.

ه– لبن غلين ۽ البي ڇڏ، س۲۹۳ .

كما حضر أيضا من الجانب الإسلامي الشيخ الفقية أبو القاسم أحمد بن عثمان بن عجلان القيسي، وحول سيرة هذا الرجل يقول المؤرخ أبو العباس القبريني «أنه كان من أفقة علماء عمره، عرض عليه المستنصر وظيفة القضاء في حاضرة أفريقيا فرفض ، وطلب منه أمير المستنصر الاجتماع به فاعتذر عن ذلك وقال أني لا أصلح لذلك لمدم معرفتي بلقائهم... ويوم حدوث الصلح بين المسلمين والنصباري أصدر المستنصر رسما شهد فيه مشايخ الفقهاء أن الملح مملاح وسداد في حق المسلمين، وطلب المستنصر أن يكون أبو القاسم من جملة الشهود في هذا المبلح عقبل له تشهد في الصلح ، فقال : «لا أني لا أعلم جائز» فود أبو القاسم من جملة الشهود في هذا المبلح فقبل له تشهد في المبلح ، فقال : «لا أني لا أعلم جائز» فود أبو القاسم القيسي «أنه إذا كان صلاحا وسدادا في حق المبلمين فهر جائز، وإن المال، يثمو غير جائز « فقال له » «هو صلاح وسداد» ، فصمم أبو القاسم على تقديم توضيح كامل يؤكد هذا القول حتى يوافق على حضور شهادة المقد، فسمح نقرا على باب توضيح كامل يؤكد هذا القول حتى يوافق على حضور شهادة المقد، فسمح نقرا على باب الغرفة التي كانوا بها وإذا به أمير المؤمنين المستنصر من وراء الحجاب وهو يشير إلى انقشاء الغرفة التي كانوا بها وإذا به أمير المؤمنين المستنصر من وراء الحجاب وهو يشير إلى انقشاء الغرفة التي كانوا بها وإذا به أمير المؤمنين المستنصر من وراء الحجاب وهو يشير إلى انقشاء الغرفة التي كانوا من والقاسم القيسي عصمما على عدم الشهادة واستحسن ذلك من حاله طاً).

وهذه الرواية إن دلت على شئ ، فإنما تدل على أن المستنصر فشل في تهيئة الرأى العام داخل تونس للبول فكرة الصلح. بل أنه هضم هن كبار القوم والمشايخ في الاعلان عن رأيهم بصراهة في هذا الأمر واعتبر قرار الصلح مرسوم سلطاني لابد أن يتقد وأفق السلمون عليه ثم لم يوافقوا .

وعلى أي الأحوال فقد أورد لنا المؤرخ الغربي رينو نس الوثيقة الذي لايزال محفوظا في الأرشيف الملكي بغرنسا ، وفيما يلي نصه :

- بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيننا محمد وعلى آله ومسحية أجمعينه.
 المائدة الأولى : ميكون من حق أمسير المؤمنين والمسلمين التسايمين له وكل البسلاد التي في ملطنه ، حق الحماية والمنعة وعدم الاعتداء من قبل السيحيين عليه .

١- قبر للعباس القبريش: عنوان البراية ، مر١١٦ .

المائدة الثانية : وإذا حدث أن ثمة صفينة إسلامية أو مسيحية عليها مسلمين أو مسيحين قد قامت بعمل يفرق القولتين البحرية في الشواطئ النابعة للأقراد المسيحين السالفي الذكر أو للأمير أبوعبدالله محمد، يجب عدم الاعتداء عليها، بل يفرض عليها أرجاع كل ما سلبته بدون وجه حق، وأن تسلم بالكامل المالك الأصلى، كما يجب توافر الضحان المطلق لهذه السفن بالنسبة المسيحيين أو المسلمين بأشخاصهم وأمتعتهم وكامل ممتلكاتهم على هذه السفن .

المادة الثائثة : يكون من حق المسيحيين أن يؤسموا ويتمتعوا بالاستقرار في الولايات الثابعة المسلمين ، وذلك ثمت اسم الأمير المسيحي الذي أرسلهم، ويكون من حقهم الطالبة بتحديد أماكن لهم ليقوموا فيها ببناء منازل لهم كما يسمح لهم بحرية العبادة في الأماكن المضمسة لهم، وكذك اقامة الطقوس الدينية الخاصة بهم، ويكون من حقهم عمل أي شئ اعتابوا عمله في بلادهم .

(1) و الرابعة : بالنسبة التجار المسلمين الذين يعيشون في للمتلكات الخاصة بالأمراء المسيحيين السالقي الذكر، وهم غيليب وشارل ومن معهم من الأفراد والتبلاء ، والذين قد يتميادف رجودهم في بلاد أمير المؤمنين ، يكون لهم حق المرور في بلاده دون عقبات ، وإذا فقد منهم شئ ، يلزم حاكم المسلمين باعادته إليهم ، كما ينبغي عليهم الوفاء بكل التزاماتهم وواجباتهم تجاء أمير المؤمنين . وفوق ذلك فإن الأمير المسلم من حقه أن يردخ أي محميمي بقف شد السلطة أو يضالف القانون، كما أنه من حقه أيضما أن يردخ العماية عن كل من يعاول استخدام السلاح لخرق قانون الباد.

المادة الفامسة : على كان الجانيين المديمي وللسلم اطلاق سراح الأسرى وتسليم خصوم شارل الهاريين إليه ليصحبهم معه إلى صقلية <sup>(۱)</sup>.

المادة السادسة : من منطلق اعتراف طرفى هذه للعاهدة بسلطة الأخر ، قابله يتعين طى الأمراء المسيحيين السالفى الذكر اخلاء الباك الغامسة بسمتلكات أمير المؤمنين ، وبعد توقيع عبم تولجد أي فرد مسيحى في تونس إلا من ثم يجد مكانا له على و هؤلاء المستجزين لسبب أو لأغير ، أو من يطلب أمير المؤمنين

<sup>:</sup> تاريخ أفريقيا، س١٨١ .

المادة السابعة : تكون مدة هذه الماهدة خمسة عشر عاما ابتداء من أول نوفعير القادم (١٢ ربيع أول ٢٦٩هـ ) (١).

المادة الشامنة: على أمير الزمنين أن يدفع مبلغ قدره عشرة الاف ومائتين قنطارا من النعب وكمية مساوية من الفضة (1)، ويرسل لهم الثنين وثلاثين جملا وتقسم هذه الأموال على قسمين. القسم الأول يدفع قبل رحيل الصليبيين، والقسم الثاني عند نهاية العام المقبل ويدفع المستنصر لشارل غرامة حربية كتعريض لما أصاب الجيوش المسيحية من دمار من جراء هذه العرب، ويحتم على أمير المؤمنين اعادة دفع ضعف الجزية التي كان مقررا أن يدفعها لأل هو هفشتاوان من قبل وذلك مقابل حصابة عماهب عسقلية لتونس من القرامينة ، وعلى أمير المؤمنين أن يدفع خمس سنين مقدما من هذه الاثارة عن الدة السابقة وخمس سنين مقدما أيضا عن المدة القادمة (1).

كانت هذه هي شروط الصلح، التي أوضحت كيف نجع شارل في تحقيق أطماعه وأنه كان يعمل لشخصه وبالاه، حيث كانت كل البنود متمشية تماما مع مصالعه في تونس ألى والواضع أن المسلمين قد خسروا الكثير من جراء هذه للعاهدة غير المتوازنة ، ولكن ماذا يفعل شعب ترنس أسام اصحرار المستنصر على عقد الصلح ولا أحد يعلم نواياه الحقيقة ولكن اتضح للجميع أن المستنصر على الاقل لايرغب في الاستمرار في القتال وأكد هذا وأي المقرى «أن المستنصر غنم غنيمة ما صمع بمثلها قط من جراء هذه الإمداث ألى حيث عمل المستنصر

الجبير بالذكر أن هناك ثراء أشرى قالت بأن مدة الصلح سبعة مشرة هاماً في حين أكد عبد آخر من الزرشين للسلمين أن مدت شسعة عشرة عاما فقط، أنظر: , 150 ، 11, p. 450

وَأَيْضًا ابن غَلِيونَ : العبر، ج١، مر٢٩٢ ، ابن أبي بينار : للؤنس، مر١٢٨ .

٢- ذكر ابن أبى دينار أن للبلغ للدغوع مو ألف رمائة تنظار من الأهب ومشرة فناطير من الفشية، أشار اللؤنس، مر١٧٨ .

Reinaud , Extr. des . Hist. Ambes, pp. 519 ; Matt. of West., The flowers  $+ \frac{1}{100} \times 1.25 = 7$  of History , vol. II, pp. 450.

Bezulieu , Vita Ludovici noni , R.H.G.F., t , XX, p. 23-24 ; Nungia, Vie de Philippe, -£ p. 477 ; Pandus, Historia Albigensium , R. H. G. F. T. XX, pp. 774-775 .

ه – للقري: نفع العليب ع٢. من٢٢٢ .

جاهدا على أن يحكم في هدوء ، وهذه هي غنيمته، حتى أو كان ذلك على حساب كرامة الشعب الترنسي ومصالحه العامة فلقد كان بامكانهم أن ينفضوا عن كاملهم تلك التبعية المذلة لشارل ويتحرروا من تلك الأعباء المالية التي فرضت كقرامة حربية عليهم ، وأو صبر المستنصر قليلا في ساحة القتال، لتمكن من أجبار المسيحيين على الرحيل دون قيد أو شرط نظرا لمائتهم المتربية من كل الجوائب ،

يضاف إلى ما تقدم أن أطماع شارل كانت أكبر من تونس وكان يتمنى في دخيلة نفسه الرحيل حتى لايستنفذ قواته وجنوده والتي كان في أشد الحاجة إليها للاستبلاء على بيزنطة والدخال الرعب في قلب الاسبراطور البيزنطي ميخائيل بليولوجوس، ولكن عدم ادراك المستنمس لكل هذه الأمور جعلته بمتهن نفسه وشعبه أمام خصومه، ويخسر حلاوة النصر على المطيبين ويجنب بلاده محنة اقتصاعية من جراء دفع الجزية.

وعلى أي الأحوال فبعد توقيع المبلح مباشرة أمر المستنصر بهدم مدينة قرطاجئة التي كان يحتمى بها الصليبيون وخاصة القلعة والبرج وأفسد صدادهية الميناء وسوي المدينة بالأرض حتى لايعودوا إليها مرة تشرى(١)، وهذا نفس ما قطه التلاهر بيبرس عندما أمر بهدم دمياط لمنع شر اعتداء الفرنج عليها .

وقد قام المستنصر بجمع الأموال من الشعب - ووجد معارضة شديدة من التونسيين ولكنه تمكن من المتواء الموقف واقتاع شبعيه بضبرورة الدفع لضبمان خلاص تونس من مستشها واجبار العمليبيين على الرحيل (<sup>1)</sup> . وقد ترك العمليبيون أثناء استعدادهم الرحيل ما يقرب من شمعين منونيقا داخل قرطاجنة غنيمة سائغة لتونس (<sup>1)</sup>.

وفي يوم الجمعة ٢١ توضير ٢٧٠٠م/ ٤ ربيع الفر ٢٦٩هـ<sup>(١)</sup> اكتملت الاستعدادات الفاصة بالرهيل عن ترنس وقد اصطحب شارل معه الأمير لدوارد إلى مطلبة ، وفي الطريق هيت

١- ابن غلارن : العبر، ج٦ ، ص٢٩٣ ، انظر أيضا : محمد مزالي : تاريخ افريقيا، ص١٨١ .

٣٠٠ السعودي : الفاتمية التقية، من١٤ ، لين غلمون : العير ، ج٦ ، من٢٩٢ .

٣- أبن غلبون : للسبير السابق، نفس السقمة.

Eracles , Op. cit., p. 450 ; Chronique anonyme Finisant on 1286 , R. H. G. F. t XXI , -t p. 850 .

عاصفة عاتبة أحدث المزيد من الدمار في الأصطول الصايبي وتزايد عند الفسطايا غرقا في البحر حيث علك عبد كبير من النبلاء والجنود والقادة، وغرقت سفن بالأماليا ، وهي محملة بلدوال التوانسة التي استواوا عليها تنفيذا للصلح، أما حاملات الجنود الخاصة بالأمير ادوارد هم تصب بشيء بل نجت من الهلاك بمعجزة . وفي هذا الصحد بشير متى أرف وستمنستر قائلا «أن الله انقذ جيوش الأمير انوارد لأنه رفض أن ينفذ شيئا من أموال البرير لنفسه عيث تأثر كثيرا واعتبر تونس الأرض التي رافت فيها نماء الكثيرين من أبناء الصليب الأبو وتصور أن هذه الأموال هي ثمن نماء الصليبين الذين ماتوا. وقد نجا الملك شارل من الموت بشجوية ولم تقرق سفينته في حين تساقط النباد، وزوجاتهم غرقا في مياه البحر، فقد غرقت ابزابيلا دي أراجون Aragos والتي قدمت بصحبة جيوش عمها شارل كونت انجو ، كذلك مات في طرائس ابنة الملك اربس والتي قدمت بصحبة جيوش عمها شارل كونت انجو ، كذلك مات في رحلة العودة ملك نافار ، شيوت، والفونس كونت بولتييه وتراوز ششيق لويس التاسع، وقد دفن رحلة العودة ملك نافار ، شيبوت، والفونس كونت بولتييه وتراوز ششيق لويس التاسع، وقد دفن في كنيسة السيدة العنواء بعنينة سان بينس (٢).

ووصلت ظول القوات الصليبية إلى صقابية في حالة يرثى لها من التمزق والضعف وكان الأمير الوارد قد وافق على أن بعضى فصل الشناء بصقابة، وفعلا بقي هناك حتى يرم ؟ ماير ١٩٧١م / ٢٦ رمضان ١٦٩هـ حيث قرر الرحيل إلى بلاد الشام لتحقيق الهدف الأساسي الذي قام من أجله من انجائزا ، وقبل الرحيل ودع الملك شارل وقدم شكره على حسن ضيافته له، حيث كان زوجة الملك شارل خالة الأمير الوارد ، كما ودع فيليب الذي كان هو الآخر على وشك العودة إلى فرنسا انتصبيه ملكا عليها بعد وفاة أبيه وقد أبحر الوارد في بداية الأمر إلى قبرصن وهناك واجه صحويات جمة في المحمول على المحاهدات من بارونات الجزيرة ، حيث كانت الخلافات على أشدها، ورفضوا الاشتراك معه أو مساعدته ، ولكن في نهاية الأمر وافقرا على مشاركته لمدة لاتزيد عن أربعة أشهر ويكشف ذلك الموقف عن المالة السيئة ثاني وصل على مشاركته لدة لاتزيد عن أربعة أشهر ويكشف ذلك الموقف عن المالة السيئة ثاني وصل أليها الفرنج سو)، في بلاد الشام أو خارجها ، فقد يئس الصليبيون من كثرة العملات الموجهة في نظر السلمين دون جدوى فضلا عن أن الاستيلاء على بين المقيس أصبح فكرة تافهة في نظر فيد السلمين دون جدوى فضلا عن أن الاستيلاء على بين المقيس أصبح فكرة تافهة في نظر

Matt. of West., Op. cit., p. 450.

<sup>-1</sup> 

كل القشات والطوائف للسيحية أنذاك . إذ أن ذكريات المسراع الدموى بين المسلمين والصليبيين كانت لاتزال حائلة في الأنهان ولم ينس القرنج ما فقدوه من أرواح وأحوال من جراء ذلك!\\

والبنادقة كان على أشده ولم تبد أي جالية منهما استعدادا أيجابيا التمالف معه القد دهش الوارد لهذا الموقف المتغاذل من قبل أمراء القرنج في الأراضى المقدسة خاصة وأنه لم يات التحقيق مطامع شخصية قدر رغبته في نجعتهم من الضياح الذي هم فيه ولذلك لم يهد القرصة المواتية القيام بنشاط عسكرى هاسم ضد المسلمين خاصة أن البنادقة قد تحالفوا مع السلمان بيبرس، والجنوية تفرض التجارة نشطة مع مصر، ولم يعط أهدا منهم النا هماغية له السلمان بيبرس بأمرهم ، فأغار على شمال الثنام وانشغال بيبرس بأمرهم ، فأغار على شهل شارون وعلى حصن قافون . وقد رد عليه بيبرس بقوة عسكرية صفيرة بقيادة أحد أمراك ، تمكنت من الحاق الهزيمة به وانتهى الأمر بتظيه عن المصن المذكور .

وطال انتظار ادوارد في حسم الأمور واسترجاع ما فقده الفرنج من مدن وقلاع وفي ربيع عام ١٣٧٧م / شوال ١٧٠هـ أدرك مسعوبة موقفه وأنه ضميع وقته هياء حيث لا أمل من المطبيبين في تغيير موقفهم . كما أدرك أن أفضل الأمور هو التوصل إلى هدنة مع بيبرس بعد أن أصبحت معظم ممثلكات اللاتين تحت يديه ، بالإضافة إلى اهساس ادوارد بانشخال شارل كونت انجو هنه. إذ أنه بعد عودته من تونس وضع القسطنطينية نصب عينيه ، وأم يكن لباك الشام أهمية تعادل أحلامه في الاستيلاء على عرش بيزنطة .

ويناء على ذلك، فقد شهدت مدينة قيسارية العديد من المعاولات لاقرار العطح بين بييرس والوارد وترسط شارل في هذا العملح أولا بحكم عبداقته القرية مع بيبرس وثانيا لرغبته في عدم وجود شخصية قوية تهيمن على الشرق الفرنجي، أملا في اقتناص فرصة سهلة لكي يضم أجزاء من بلاد الشام إلى أمبراطوريته وقعلا تم عقد العملح بين الطرفين في ٢٢ مايو ٢٢٧١م / ٢٢ شوال ١٧٠٠هـ على أن تكون مدته عشر سنوات وعشرة أشهر وعشرة أيام وعشر سنوات العملة على استقلالها ساعات (١)، الأمر الذي أعطى لملكة عكا الفرصة لالتقاط أنفاسها والمعافظة على استقلالها

Röhricht , la Croisade du prince Edward, A. O. L., t. II, p. 620 ; Gestes des Chipmis, →\
pp. 199-200 ; Eracles, Op , cit., pp. 460-461 .

قدر الاستطاعة على أن يحقفظ بممتلكاتها العالية التي تالنت من السهل المباحى الضيق المحتد من عكا إلى صبيدا وأن يكون الصابيبيين بعكا الحق في استخدام طريق الحج إلى الناميرة درن معارضة من السلمين (١).

ربعد فقد كانت اقامة ادوارد في الأراضي القدسة تستهدف تحقيق أي مكاسب على حساب المسلمين، وأدرك ببيرس أمال إدوارد العريضة في معاودة القدوم على وأس حملة أكثر تنظيما إلى الشرق، وذلك حتى يرفع من شان انجائرا ويورها في الكفاح المبليبي ضد المسلمين، وتحقيقا لرغبة أبيه الملك عنري الثالث في أن يعود حاملا راية النصر من أجل الصليب (٢), وإذلك قرر ببيرس التقلس منه رغم الهدنة المبرمة بينهما، وفي يوم ١٦ يونيه الصليب (٢٠) وإذلك قرر ببيرس التقلس منه رغم الهدنة المبرمة بينهما، وفي يوم ١٦ يونيه تنكر في هيئة معيدي وطنى وطنن وطعنه بغنجر مسعوم، ولم يصب منه مقتلا (١), ولم يكد ادوارد يتماثل الشفاء ، حتى تجهز الرحيل إلى بلاده، بعد أن تلكد من ضياح أحلامه عباء بسبب فشل يتماث الريس على تونس وعدم قدرته على اقتطاف ثمار النصر التي كان يتصبور أن اريس قد زرعها عناك، بالإضافة إلى تدهور الأرضماح في الأراضي المتدسة غماد إلى انجلترا خالى زرعها عناك، بالإضافة إلى تدهور الأوضاح في الأراضي المتدسة غماد إلى انجلترا خالى الوفاض حيث نصب ملكا طبها بعد وفاة والده الملك عنري الثالث.

وقد شعر بيبرس بأرتباح كبير لهذه النتيجة المُستومة التي وصلت إليها جملة لويس طي ترتس ومن لحق به ، ويذل كل جهده في التفرخ الثام لتصفية الوجود المبليبي ببلاد الشام ، محاولا الابقاء قدر المستطاع على ما تبقى من علاقات طيبة مع شارل كونت انجو، وهو يعلم

١- أبن اللماسن: التجوم الزامرة ، ع٧، من١٩٠٠ .

Minth of the West, p. 540.

٣- المششية : فع فى الاصل معروفون ببائد الشام باسم الاسماعيلية والنزارية وذلك لانهم ينبون باسامة اسماعيل بن جعفر السائق إلى أن عدث الانشقاق ببنهم وأسقطها اسم اسماعيل وتانوا بامامة ابنه تزار وللمزيد (نشر لورس شيفو: جولة في العراة الطوية، مجلة الشرق، السنة ٢٢-١٩٣٤ ، المدد ٧ ،

مر\$4\$ .

٥- الكتبن: هيون التواريخ، ج٢ ، لرحة ٢٤٦ .

رلجم أيشا د

شاما أن أطماع شارل بعدت كثيرا عن الشرق الفرنجى، وتجمعت في الاستبلاء على الإمبراطورية البيزنطية، هذا في الوقت الذي تبددت فيه كل الجهود لاعادة شمل المسيحين من جديد ولم يعد هناك أي فكرة أن رغبة في القيام بعدل عسكري حاسم ضد المسلمين .

غفي هذه المرطة من الصراح الصليبي الإسلامي فشلت كل الجهود والدعوات الملمة الذي بذلتها البابرية لاثارة العماسة من جديد ضد السلمين، وحتى المجامم الدينية التي كانت تمتد نهذا الشان كان يرفضها كبار القادة في أوروبا ، ولم يتحمس لها إلا الامبراطور البيزنطي ميخائيل بليوارجوس لاهيا في البابوية، واكته لكي يجد العماية لديها هند أطماع شارل الأنجري ، وظلت البابرية تعانى الأمرين ، ولم تلق تجاويا على كل للماور المعليبية سواء في الشرق الفرنجي أو الغرب الأوروبي لإسقاط الروح الصليبية من جديد. وقد حاول الجابا جريجوري العناشر (١٢٧١–١٣٧٧م) اثارة حصاصة الملك الإنجليزي أدوارد الأول أو الملك الغرنسي فيليب الثالث للدعوة لمملة جديدة، محاولا تقديم العدر لعدم امدادهم بالمعونة اللازمة في مسراعهم شند المعلمين. ولكن هذه الفكرة لم تلق تجاويا من قبلهما، أما حكام قبرمس. فقد أصابهم القتور هم أيضا تهاه هذه الفكرة رجاول اللك هيو صاحب قيرس (١٣١٧–١٢٨٤م) الحقاظ على سياسة الصداقة والوفاق الشوية بالقلق مع بييرس (١). هذا في الوقت الذي الشفل فيه شارل عن اثارة حرب صابيبة هند السلمين ، ولم بعد وفكر في معاولة التقرب من اللغول لعقد تحالف معهم شبد بهبرس ، بل ركن إلى تكريس جهوده شبد الامبراطورية البيزنطية هسبما أسلقناء معامتع للقرصة لبيبرس لكي يتحرك على مستوى واسع لاستنصال جنور الفرنج من بات الشاء، والتفرح النام التخلص من للغول بعد أن أزهجته تلك الرمرد المسولة التي حرصت البابوية على اعطائها الدفول. حقيقة أن وعودها لهم بالثواب في الآشرة لم تلق تجاويا في نقوس الغول، وأدرك بيبرس استحالة الوصول إلى أتفاق وتعاون مشربين الصليبيين وبيتهم في هذه الأرنة خاصة وأن شارل كان يكره بشدة المقول أصدقاء أعدانه البيزنطين والجنوبين، ولكن هذا لم يجنعه من التيقظ النام لكليهما معا وذلك لتطهير بلاك الشام من أخطارهما .. منا عن أحوال الغرب الأوروبي والشرق اللاتبني بعد الحملة مباشرة ، أما عن توشي، فقد مرص المستصر العقصي بعد رحيل العمليبيين عن بلاده على القيام بتشاط اقتصادي كبير مع جبيرانه ، وعقد معاهدات تجارية مع كل من معكة أراجون عام ١٩٧١م / ١٩٧٩م ، ١٩٣٩م وبينا والبندقية وجنوة (١٩٧٧م / ١٩٧٠م) (أ). كما صعى جاهدا إلى توثيق الروابط بينه وبين شارل كونت أنجو وعدم متاونته في الوقت الذي حرص فيه على كسب مودة الظاهر بيبرس صاحب مصر. فأرسل إليه مبعوبًا من توسّ هو أبا عبدالله محمد بن الرئسي لكي يطلعه على آخر الأغبار التي آلت إليها العملة. حقيقة أننا ثم نعثر على مضمون الرسالة، وأكن يبدر أن السنتصر قد حاول تبرير موقفه في عقد المعلى أمام سلطان مصر وهو نفس الوقت الذي السنتصر قد حاول تبرير موقفه في عقد المعلى أمام سلطان مصر وهو نفس الوقت الذي شهدت فيه العلاقات العنصية الملوكية تطورا ملموسا (٢)، وتقرب المفصيون كثيرا من حكام معمر لنذاك ، وكان المستنصر بعلم تماما أن بيبرس لن يعاديه بسبب ابرامه المسلح، لأنه بالتماع أغلق أمام جبهة مناوئة أخرى وهي تونس ، أضف إلى هذا حاجة المستنصر لمؤازة أخرى وهي تونس ، أضف إلى هذا حاجة المستنصر لمؤازة أخرى وهي تونس ، أضف إلى هذا حاجة المستنصر لمؤازة بيبرس في نشية الوجود العليبي ببلاد الشام.

بعد ذلك عمل المستنصر على اصبارح شبان البلاد والتقلب على بعض الثورات الباخلية سواء في تونس أو شارجها ، محيث انتفضت عليه الجزائر، فسار إليها وفقحها عنوة وأسر كبراها بأناء كما تأثر المستنصر كثيرا بالصراع الدائر بينه وبين أخويه اسحاق ابن أبى زكريا وميمون وقد هرب الأولى إلى الاندلس (\*)، والثاني إلى المشرق وكانت سياسة المستنصر أزاء عند الأمداث هي عدم تفجير الموقف ، بل مهادنة حكام البلاد التي يهرب إليها خصومه من أمراء بني حاص فكان المستنصر بيعث بالهدايا الشمينة إلى الأمير أبي عبدائله بن الأحمر

۱۸۱س، القاتلة البيعدية وللشرق الإسلامي، ص ۲۰ معدد مزالي : تاريخ أفريليا ، مسلم مرهي: القاتلة البيعدية وللشرق الإسلامي، ص ۲۰ معدد مزالي : تاريخ أفريليا ، مسلما الاستخاص المسلمان الإسلامي مسلمان المسلمان الم

٣- لين القنف : الفارسية في تاريخ البولة المقصية ، سر١٣٧ ، الغيريني: عنوان الدراية ، مر١٣٨ ،

٤- سميد البلجي للسعودي: القائمية النقية، عن ٦٣ ، مصحد غزالي وتخرين د تاريخ أفريقيا الشمالية،
 عن ١٨٨ ، سميد المبيب : اب التأريخ ، من ٢١٨ .

بنكر أبر القدا أنه هرب أولا إلى تلمسان ، بينما يشير ابن القداد أنه فر إلى بلاد الأنعاس " والمزيد أنظر: أبر القداد : المقدمين ، ج٢ ، من ١٩٦٨ ، ابن القدار: الفارسية، من ١٩٨٨ .

مناهب الأنداس عندما فر إليه أخيه أبو إسحاق وذلك حتى لايزازره ويضمن تجدد الموقف على مناهب الأنداس عندما فر إليه أخيه أبو إسحاق وذلك حتى لايزازره ويضمن تجدد الموقف على منا الأمراء المفصيين الأغرين، ترك نتائج وغيمة على كيان الدولة المفصية بعد عهد المستنصر ، ذلك أن أبا استحاق تمكن من تثبيت مركزه ببائد الأنداس، فرعف نصو أفريقيا وبخل تأمسان ، وانتظر الفرمية للانقضاض على أخيه. ورغم هذا لايمكن أن نهضم حق المستنصر الصفصي في تثبيت أقدام المفصيين ببائد المغرب بعد انهيار ملك المرحدين ، وتأسيس أميراطورية متينة الأركان كان يمكن أن تصعد طويلا لولا وفاة المستنصر فجاة وتراية ابنه الواثق حكم البلاد.

فلى يوم الأحد ١٤ جمادى الأخرة عام ١٧٥هـ / ٢٤ نوفمبر ١٧١١م خرج السنتصر في رحلة حديد، وكان الجوشديد العرارة لمعرض وزاد به الإلم<sup>(٢)</sup> فاضطر إلى العودة إلى تونس ومرض بعد ذلك عدة شهور إلى أن مات وله من العصر الثين وخمسين عاماً وقد اختلفت المسادر المامسرة حول يوم وفاته فعنهم من ذكر أنه توفي أول أيام عدد الأضحى عام ١٧٥هـ / ١٦ مايو ١٢٧٧م، ومنهم من أشار إلى أن وفاته كانت يوم ٢٧ ذي العجة ١٧٥هـ / ٢٧ مايو ١٢٧٧م، في حين ذكر البعض أنه توفي يوم ٢ شوال ١٧٥هـ / ٩ مارس ١٢٧٧م، ومنهم من قال : أن وفاته كانت يوم ١١ ذي القعدة ١٧٥هـ / ١٧ أبريل ١٢٧٧م، ويؤكد ابن المنفد وأن وفاة المستنصر كانت ليلة ١١ ذي الصجة توفي المستنصر وكانت الأمراض قد اعترته يقبل و لبلة المادي عشر من شهر في الصجة توفي المستنصر وكانت الأمراض قد اعترته والمثل قد تعالفت عليه حتى ضعف ... ففي يوم عيد الأضحى حمل في محفة خشب وأصحد إلى قبة ورأه الناس وتجاد لإنظهار حركة علم منها أن فيه بقية ومات لياتها وأصبح ولده الوائق يحبى حاكما الباباد وقد بابعه عمه أبر حفص ، وبايعه الناس وانقضى أمر المستنصر وبغن يوم يم عيد الأضحى عشر ذي المحتمد ولده الوائق احدى عشر ذي المحمة المذي عمه أبر حفص ، وبايعه الناس وانقضى أمر المستنصر وبغن يوم عيد الأمدى عشر ذي المحمة المذكور ما أن وقد ليده في تاريخ الوفاة كل من الزدكشي وابن أبي المدى عشر ذي المحمة المذكور ما أن وقد ليده في تاريخ الوفاة كل من الزدكشي وابن أبي المناف ال

١- ابن التند : النايسية ، من١١٠ .

٣٠٠ ويقال في أمر وفاته أنه فتناء رحلة صبيد هاجمه وحش وطارعته الجوارح ، فدخل مقارة وكانت احمايته
 بالغة فسقط مغشيا عليه ، وخل مريضا لهذا الصبب إلى أن مات . أنظر الزركشي: تاريخ الدولتين، ص٠١٠ .

٧- ابن القنف : الفارسية في مبادئ الدولة المفصية، ١٩٤٠ .

وعشرين سنة ونصف بينما يؤكد الزركشى وابن أبى دينار وعدد آخر من المؤرخين المعلمين المفاصرين على أن مدة حكمه هى فقط ثمانية وعشرين علما وخمسة أشهر واحد عشر يرما<sup>(1)</sup>. على أعتبار أن توليه الحكم كان في ٢٩ جمادى لخر ١٤٧هـ / ١٠ أكتوبر ١٩٤٩م في عين أورد ابن التنفد أنه ترلى المكم في ٣ رجب ١٤٧هـ / ١٠ أكتوبر ١٩٤٩م، فلختلط عليه الأمر على الرغم من صدق روايته وواقعيتها عن التاريخ العقصمي (١)، لأن القارق بين تحديده الزمني لحكم المستنصر ، وبين خيره من المؤرخين لم يتعد أربعة أيام وليس عاما بتكمله .

وعلى أى الأهوال، فقد تركت وفاة المستنصر قراعًا شطيرا، واحتدم الفاتف بين أسرته على عهد ابنه الواثق الذي لم يكن له نفس صنفات أييه من الخيث والدهاء في تمامله مع خصومه ، فلم يصحد كثيرا أمام مناوئة عمة أبى اسحاق الذي قدم من تلمسان إلى تونس، واستمر في مضايقة الواثق إلى تنازل له عن الحكم في ٣ ربيع ثاني ١٩٥٨هـ / ١٤ أفسطس الإعمال مهاوقة الواثق إلى تنازل له عن الحكم في ٣ ربيع ثاني الوقت نفسه لم يحسن أبر اسحاق معاملة خصومه ، الأمر الذي ألب الكثيرين ضعيه كما حدث على عهد الواثق وزادت المماع بيار الثالث على أرجون (١٩٧١-١٩٧٥م) في تونس، هيث كانت له أطماع واسعة في موض البحر المتوسط، وتمنى أن يضم يديه على تونس حتى يناوئ خصمه شارل علك صفلية، مقيلة لم يتمكن بيار من تعقيق أحازمه بتبجة تصدي شارل له (٣)، ولكن هذا أم يمنع تونس من أن تعيش فترة من الاضطرابات للمستمرة ، وتأرجحت سياسة أبى اسحاق بين القرة والضباف مما ألب عربان البنوب ضعيه خاصة بعد ظهور شخصية قوية من بينهم وهو ابن أبى مارة الذي ثومم البدر في المسعراء أنه ابن الواثق يميي وأنه أحق بالفائفة من عمه أبي اسحاق ودار صدراع عنيف بين هذه القثات مجتمعة حول المكم، فقد ثار ضعد أبي اسحاق وابن أبى عمارة أخ تخر المستنصر هو أبو حفس عنر الذي اعتبد على مساعدة العربان من قبائل بني سليم وغيرهم، وقد اثمرت جبوره في خلع أبي اسحاق ، وتتصيب نفسه خليفة (١)، قبائل بني سليم وغيرهم، وقد اثمرت جبوره في خلع أبي اسحاق ، وتتصيب نفسه خليفة (١)،

۱- الزركشي : تاريخ النوائين ، سي- ٤ ، ابن أبي دينان اللؤنس ، من ١٣٤ ، الفيومي، نثر الجمان ورقة ١٩٠١، أبن الله: المقتصر ، ج٢ ، من ١٣٧ ، الفيريني: عنوان النراية، من ٢٦٧ .

٣- ابن الانتفاد: القارسية ، من١١٧ ، التبريني: عنوان الدراية، من١٦٧ .

٣- محمد مزالي : تاريخ أفريقها الشمالية، من١٨٧ .

الزركائي: تاريخ الدرائين، س٢٥٠ ، ولجع أيضا محد مزالي: تاريخ افريقيا الشمالية، ص١٨٧ .

إلى أن استمر الحال على هذا النوال فترة طويلة من الزمان، أنت على الأخضر واليابس في ترنس، وتضعضع النفوذ الصفحى فيها، وأخذت التجارة والعلوم والفئون طريقها إلى الانحمار، وهم الضراب كثيرا من مدن تونس وسقطت جزيرة جرية نتيجة توالى هجمات الصليبيين عليها، منتهزين حالة الضعف، وضاريين بالصلح وشروطه عرض الحائط واستراوا على جزيرة فرقنة ١٢٨٧م / ١٨٦هـ وسقطت قسنطينة وهم الغراب مدينة باجة (٢).

وقد بعد علم الطروف الكثيرين من المتهافتين على الحكم والسلطة إلى اقتناص الفرسة وتأرجح ميزان الحكم بين أيدي الخلفاء الضعفاء ولم يكن يهمهم سوى مصلحتهم الشخصية ولم يزيد حكم الواحد منهم عن علمين أو ثلاثة؟).

 ٢- باجة رجرية رقرانة من أشهر الدن الطريقية التي خلت تليمة لفترة طريقة المكم المقسى ، انظر ابن أبى دينار : المؤنس ، مس ٢٧ ، ٩٣ .

3- قائمة بشدماء السلاطين الذين حكموا تونس في عصر الشيعف منذ مهد الولاق يحيي بن المستصر أبرزكريا يحيي الواقق عام ١٧٥- ١٧٧٩ هـ/ ١٧٧١- ١٧٨٩ م أين السحاق ابراهيم من ١٨٧٠- ١٨٨٩ هـ/ ١٧٧٩ م ١٧٨٠ م ١٧٨٠ م ١٧٨٠ م ١٩٨٩ م أين أبي نكريا ١٧٧٩ م ١٩٨٩ م أين أبي شمار حكم من ١٨١١- ١٨٨٩هـ / ١٨٨٠ ع ١٨٨٨ م ١٩٨٨ م ١٩٨٩ م ١٩٨٩ م ١٩٨٩ م أبين أبين عمار حكم من ١٨١١- ١٩٨٩ م أبين المستصدر بورج في ١٩٨٩هـ وتوفي في ١٠٧٩ م ١٩٨٩ م ١٨٨هـ المراد المحكم ١٨٨هـ / ١٩٨٩ م ١٨٨٩ م ١٨٨٩ م ١٨٨٩ م ١٨٨هـ الموادي ١٨٨٩ م ١٨٨٩ م ١٨٨٩ م ١٨٨هـ وتدل المحكم ١٨٨هـ المرد الموادي ١٨٨٩ م ١٨٨هـ وتوفي ١٨٨٩ م ١٨٨هـ وتدل في ١٨٨هـ وتوفي ١٨٨٩ م أبو المسن الريني، يورج في جمادي الأخر ١٨٨هـ وطرد منها بعد تورة المحاد أبي يكر يورج في ١٨٨هـ وتوفي ١٨٨هـ / من ١٨٨٩هـ ١٨٨هـ / ١٨٩هـ وتوفي في ١٨٨هـ / من ١٨٨هـ ١٨٩هـ ١٨٩هـ وتوفي في ١٨٨هـ / ١٨٩هـ من ١٨٨هـ من ١٨٩هـ وتوفي في ١٨٨هـ / من ١٨٩هـ المال بن أبي يكر يورج في ١٨٩هـ وتوفي ١٨٨هـ / من ١٨٩هـ ١٨٩هـ / أبا البقاء شاك بورج في في ١٨٨هـ / ١٨٩هـ من ١٨٩٩هـ من ١٨٩هـ من ١٨٩٩٩ من ١٨٩٩ من ١٩٩٩

والمنوب من التشامسيل من أسوال البلاد في سنى مكسهم أنظر: الزركشي : تاريخ النولاين للوهدية والمنسية ، س١٦٤-١٦٠ . وتأرجعت ميلوهم بين الشرق والغرب ثبعا للأقوى، فقد لفتريت الدولة المفعدية في أخريات عهدها من دولة المماليك بمصر، وذلك منذ عهد الواثق يعيى ولكن سياسة التقرب من الماليك لم ترقف الانحدار السريع الذي آلت إليه الدولة المفعدية رغم المحاولات المديدة لشد أزرها ويعثها من جديد، إلى أن أنهارت تعاما مع أخريات القرن التاسع الهجرى/ أواخر القرن الخامس عشر الميلادي (١).

ويانهيار دولة المقصيين واضعمانال الفكرة الصليبية وانتثارها في نفس الوقت تقريبا فكرن قد وصلنا إلى نهاية بحثنا بعد أن حاولنا جاهدين اعطاء نبذة تأريخية عن أحوال الشرق والفرب عقب الفشل الذريع الذي ألم بحملة لويس التاسع على ترنس، وهي أخر الممالات الصليبية للبكرة ضد العالم الإسلامي، تك المعلة التي كانت بعثابة المسمار الذي دق في نعش الحركة المطيبية وأصيب دماتها بالشئل وتعلكهم اليئس وانشخاوا بالمورهم ومصالحهم الغامنة، وتُضحت رحلة الرحيل نحو ديار الإسلام علما مزعجا لايتمنى أي صليبي في الشرق أن الغرب أن يحلم به وتتازل بعدما الغرب الأوروبي عن صحيته في حمل الصليب لتحرير بيت القوس،

حقيقة أن النظريات التاريخية الحديثة أثبتت أن الفكرة الصليبية لم تمت بحملة أويس التاسع خدد تونس واستيلاء الأشرف خليل على مكا بل عاشت قرنا من الزمان بعد اندمار الصليبيين ببلاد ألشام ولم تلقد صفاتها المقيقية إلا في نهاية القرن الرابع عشر الميلادي / أخريات القرن الثامن الهجري(\*)، حيث وضعت العديد من للشروعات الضخمة والمؤلفات العديدة لاثارة أهل الغرب من جديد ولعبت قبرص ورويس دورا خطيرا في احياء هذه الفكرة من جديد وكانت آخرها هي حملة تيكوبوليس الشبهيرة (\*) ١٣٩٦م التي قامت بها أورويا بأسرها لا لاخراج العثمانيين من شبه جزيرة البلقان فحسب، بل الوصول إلى قلب براة الماليك في بيت المقدس أيضاء ولكن بهزيمة الماليدين في هذه الموقعة لم تقم لهم من بعد ذلك الماليك في بيت المقدس أيضاء ولكن بهزيمة الماليدين في هذه الموقعة لم تقم لهم من بعد ذلك الماليك في بيت المقدس أيضاء ولكن بهزيمة الماليدين في هذه الموقعة لم تقم لهم من بعد ذلك من الترادة الله في بيت المقدس أيضاء والمدورا عن هذه الفكرة وتقبلوا الأمر الواقع بأن ارادة الله في التي التراب عاليه المراب الم

١- الزركشي : تاريخ النواتين ، س١٦٧ ، ابن القنف : القارسية، مريه١٤-١٩١ .

Atiya, Crosade in the later middle ages, pp. 10 , 480 . -Y

Atiya, Crusade of Nico Polis; dem. Crusade in the later middle ages, p.435-462-480. -\*\*

#### الخاتمة

أمم القضايا والتقابا التي طرحت على بساط البحث- أبرن الأراء والأفكار والاستنقلومات التي تم التوصل إليها - جدة للوضوع وأسالتا- نهاية العركة السليبية.

لعله يتضح أمّا بعد أحداث أخر الحمالات الصليبية المبكرة ضد العالم العربي الإصلامي، أن فكرة الغزر العمليبي أصبحت فكرة لاجدوى منها على الإطلاق . ولعل الفشل الذي منيت به تلك المعلة قد أكد تعاما انهيار الرجود العمليبي بديار الإحمالام ، وزوال مراكزه نهائيا من بالا الشام. ولاجدال أن تلك العملة التي أنت أصباب عديدة متداخلة في بعضها إلى فشلها في الشام. ولاجدال أن تلك العملة التي أنت أصباب عديدة متداخلة في بعضها إلى فشلها في النهاية. قد أطنت للقرب الأوروبي كله ضرورة التخلي عن مثل هذه المقامرات الفاشلة في العالم الإسلامي مشرقه وعفريه .

ومن أبرز القضايا أتى طرعت على بساط البحث ، أن الدافع الدينى لحملة لورس على تونس كان قناعا أخفى الصليبيون وراء أهدافهم المقيقية آلا وهى التهام ثروات تونس والاستفادة من موقعها المغرافي والاستراتيجي المتميز كطفة وصل بين الشرق والغرب، وفرصة للانقضاض بعد ذلك على مصر معقل العروبة والاسلام، ذلك أن احتلال تونس سوف يسهل على الفرنج عملية تطويق مصر برا ويحرا، وذلك لمو عار الهزيمة التي لمقت بالملك لورس الناسع أثناء حملته الأولى على مصر . كل هذا يؤكد المسمحلال النزعة الدينية تعلما، التي كانت تخفي وراحة الأطماح الاقتصادية والدوائع الشخصية . كذلك أكذا طبيعة الدر الني كانت شغفي وراحة الأطماح الاقتصادية والدوائع الشخصية . كذلك أكذا طبيعة الدر الني لعبه شارل الأنجوى في اشمال حدية شقيقه لورس وتشجيعه للقيام بهذه المدلة، لابحكم الوازع الديني، ولكن أماد في المعمول على أكبر قدر ممكن من الكاسب والمغائم. وتداعي اعدات الحملة يعزز ذلك.

وأثبتنا أيضا أن الماطن السليبين حول رغبة الطبقة للسنتصر في الدغول في السيمية كان أمرا من وهي غيال الصليبيين أنفسهم واسطورة لاتمت المقيقة التاريخية بصلة ، ولابوجد أي سند تاريخي يعزز هذا الادعاء ، وبينا أن المستتصر لم يكن صديقا لأعد، وإنما جعل من صداقته الظاهرية الويس قناعا أخفي وراد أعداقه المقيقية، ألا وهي ممالأة الملك الفرنسي واتقاء شره، وضرب عصدة ورين بحجر ولحد خاصة بعد أن كثر اعداؤه بالداخل، فأراد أن يظهر أمام اعدائه في الغرب بعظهر الصديق المتواطئ معهم، ولكنه في قرارة نفسه كان يضمر خلاف ذاك. كذلك تعرضنا لرواية أخرى من اختلاق المطيبين ألا وهي ادهاماتهم بأن الخليفة المستحمر قدم لهم المال والمؤن والمتاد الاستلال تونس، وقد أثبتنا أن مذا امر مستحيل على هاكم مسلم مثل المستحمر ، وأن الأمر الابعدو أن يكون مجرد عدايا بعث بها المستحمر إلى نويس الناسع لكسب وده وصداقته ، وكان هذا أمرا مقوفا وتتذاك.

كما تتاولنا قضية هامة أخرى وهي أن الصداقات التي كانت تربط بين سلطان مصر الناهر بيبرس وطوله الغرب الأوروبي، وبين هؤلاء اللوك والمستتمس ، قد اتت ثمارها وأعبات فرصة المسلمين للاستعداد المسكري للاتاة المبلة ومعرفة خط سيرها على وجه التصيد.

كذلك كشفنا الستار عن صدور عديدة أكدت تقلص الفكرة الصليبية وانهيارها في نفوس المسليبين، ومنها المعاناة الشديدة التي لاقاها لويس أثناء بحوثه العملة وانصراف الناس عنها في الفريب، وعدم مقدرته في التأثير على الفريبان والقادة الصليبيين للانشراط في سلكها أو المساهمة المادية فيها، وأوضعنا أيضا شكوك أهل الغرب في نتائج هذه العملة، وقد تمثل هذا في التحديات الساهرة التي واجهها لويس وجنويه من أهالي صبينة اجمدورت الفرنسية والاشتباكات الدامية على أرض الميناء ، والتي إن دل هذا على شئ فإنما تدل على روح الكراهية التي لمسهة الفرنج تجاه أي معاولة لغزو ديار الإسلام بعد فشل العملات السابلة، وألاف الأرواح التي ذهبت ضميتها .

كما أكننا أن كهولة لويس وتغيطه في اجتدار القرارات الصحيحة كان عاملا مباشرا في اتفاذ سياسة مرتجلة غير مخططة أو مرسومة ، وفرصة القوى الإسلامية في التقاط الانظاس وتعديل الخطط المسكرية لمراجهة العدر وبقعه وسلطنا الغيره أيضا على دوافع شارل صلحب انجو، ذلك القائد الذي تجرد من المشامر الإنسانية تجاه أغيه زع به في حرب خاسرة ، وبينا أنه لم يقصد من وراء ذلك إلا الاستفادة قدر المستطاع من الصشد الهائل من جيش أغيه لإرهاب المستنصر واجباره على دفع الجزية التي كان يدفعها الال هومنشكارفن، وليضمن لتفسه مزايا جديدة داخل تونس، وصنى يتخلص من وجود ثفيه لويس في أوروبا حيث كان بمثل عقبة في مديل طموحاته وتطلعاته في الانتفضاض على بيزنطة .

وفضلا عما تقدم، تعرضنا اقضايا عديدة تتعلق بالمدة التي قطعتها العملة من سردينيا إلى تونس والتي الفتلفت حوالها المسادر، وأكدنا أنها ثلاثة أيام فقط. كما الثبتنا بالدراسة والتحليل كثب المزاعم التى قالت أن المعلة توجهت أولا إلى الاسكترية - وأوضعنا أن هذا كان نسبج خيال المؤرخين ، وأن الأمر لايعدو أن يكون مجرد ترجيح من بعض المؤرخين بأن العملة لابد أن تكون وجهتها مصر لمو عار الهزيمة السابقة التي لحقت بلويس وجيشه .

كذلك توصلنا عن طريق القارنات والموازنات التاريخية أن اليرم الذي وصلت فيه لمملة ترنس هو ١٨ يوليو ١٢٧٠م / ٢٨ ذي القعدة ١٦٨هـ، وليس يوم ٢٠ يوليو ١٢٧٠م / ٢٨ ذي التعدة ١٦٨هـ.

كذلك ملطئا الفدوء على مدي استفادة لويس هو الآخر ، من تراغى المستنصر وثلاميه بالقرارات وعدم اتخاذ موقف موجد لمواجهة العملة، وأكبتا أن هذه السياسة الملتوية قد أتت بنتيجة هامة آلا وهي تثبيت لقدام لويس في قرطاجنة وتعرض ترئس نفسها لفطر الضياع، وقد دعمنا هذا الرأى بعضمون الرسالة التوبيخية التي وجهها الظاهر ببيرس إلى المستنصر في هذا الشأن .

كما تتاوانا بالدراسة والتحيص بعض الأراء لعدد من المؤرخين اللاتين التي دوزوها بداخع المصديية والتحيز لبني جنسهم، ولثبتنا كثب ناك الادعاءات ، ومنها القصة التي أتي بها وأيم بي نائجي عن مشول فئة كبيرة من علية القوم بتونس في الدين المسيحي، وأكدنا أن هؤلاء ربما كلنوا مجرد تسرى لدي الصليبيين وإجارا إلى هذه الفدعة لاطلاق سراحهم ، وربما تكون أيضا من نسبع خيال تواتك المؤرخين .

كذلك ناقشنا بالتفصيل قضية اختفاء المستنصر من ميدان المركة ، وهل عرب إلى تستطينة أم القيروان ، وأنكنا أنه اختفى في شبنطينة ، وأن ذلك التصرف منه يؤكد من جديد لنه شخص كان يعمل لحسابه أولا وأخيرا ، ولم يذكر في مصلحة بلاده وهي في أمس الحاجة إليه ، خاصة وأن مدينة ترتس كانت قاب قوسين أو أدنى من الضياع ،

كذلك تتاولنا قضية هامة لقرى حاول كثير من المؤرخين ايرازها على أنها من أهم أسباب فشل العملة على توس وهي قضية انتشار الأمراض بين جنود العملة من الفرنج ، وأثبتنا على امتدك صدفحات البحث أن هند الأمراض لاتعدو أن تكون مجرد سيبا ضمن أسباب تخري عديدة ، ومنها الصحوة الإسلامية التي غوجي يها شارل والسليبيون ، ورغبة التونسيين في استثمال شانة قوائد البخلاء .

كثلك ناقشنا قضية هامة، وهي أن المسكر الصليبي استمر في القتال تحت قبادة شارل، وهو يدرك تماما أن هذا الرجل لم بك إلا للصالحه الخاصة، ولم يكن أمام الجميع أي خيار آخر سوي القتال .

وناقشنا أحوال المسكرين الصليبي والإسلامي قبيل عقد المعلج بين شارل كونت انجو والغليفة السنتمبر وسلطنا الضوء على اليد الخفية التي كانت لها المسلحة الطولي في هذا العملح، ونعنى بذلك المستنصر وشارل، وأثبتنا أيضا أن الشعب النونسي الفظ فكرة الصلح شكلا ومضمونا ، وأن المستنصر فشل في تهيئة الاجواء القبوله بل فرضه رغما عن الجميع ، وغرجنا بنتيجة هامة أن المستنصر وشارل كانا بالفعل أهم العناصر المستفيدة ماديا من هذا المملح وذلك عن طريق مناقشيتا الأهم بنوده .

وفي النهاية كانت لنا وقفة مع قضية أخرى لغناف حولها المؤرخين ، وهي تاريخ عقد العماح، وأكبنا أنه وقع في ٢٠ أكتوبر ٢٧٠٠م ١٢ ربيع أول ١٦٩٩هـ .

قلك هي بعض التقاط التي تناولناها بالدراسة في ثنايا الرسالة وتومعانا فيها إلى اراه معددة، كما قمنا بتصحيح عدد من الآراء لبعض المؤرخين من قدامي وعديثين ، وأهم من كل هذا وذلك أنه قبل دراستنا عنه لم تكن قد ظهرت دراسة علمية متكاملة تلم بعملة لويس التاسع العليبية على تونس، من مختلف معمليرها وأصولها ، من عربية ولاتينية وفرنسية قديمة وغيرها . وكل ما هناك شنرات مبعثرة هنا وهناك في المراجع الفاصة بتاريخ العرب العمليبية لاتعبو أن تكون فصلا أر بعض قصل، عالجت الموضوع في الغالب من زارية واهدة اعتبادا على شق واهد من أصول البحث بون الشق الآخر، ولذلك تعتبر الدراسة التي نتقلم بها أرل دراسة علمية متكاملة قائمة بثانها في هنا الموضوع الحيوي الهام تلم بكل جرانبه وزراياه ، من واقع مختلف أصوله ومصادره ، من عربية وغير عربية، ومهما يكن من أمر، إذا كنت حملة أويس التاسع ضد تونس عام ١٩٧٠م / ١٣٩٨ ١٩٨٣م، هي آخر المسادت الكبيرة التي تعرض لها العالم العربي الإسلامي خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر للميلاد (القرنان السابس والسابع الهجريان) ، فقد شهد القرن الزابع عشر الميلادي (القرن الثامن (القرنان السابس والسابع الهجريان) ، فقد شهد القرن الزابع عشر الميلادي (القرن الثامن المهجري) ما عرف باسم الحرب المعليبية المتخرة . إذ نشط الدعاة في الدرب الدعوة من بطرس بيبوا ، ورامون لال ، وبير كارد، ومارينو ساتويي، وغيابيه دي مزيير ، وكان من نتيجة بطرس بيبوا ، ورامون لال ، وبير كارد، ومارينو ساتويي، وغيابيه دي مزيير ، وكان من نتيجة بطرس بيبوا ، ورامون لال ، وبير كارد، ومارينو ساتويي، وغيابيه دي مزيير ، وكان من نتيجة بطرس بيبوا ، ورامون لال ، وبير كارد، ومارينو ساتويي، وغيابيه دي مزيير ، وكان من نتيجة بطرس بيبوا ، ورامون لال ، وبير كارد، ومارينو ساتويي، وغيابه دي مزيير ، وكان من نتيجة بطرس بيبوا ، ورامون لال ، وبير كارد، ومارينو ساتويي، وغيابه دي مزيير ، وكان من نتيجة بطرس بيبوا ، ورامون لال ، وبير كارد، ومارينو ساتويي، وغيابه دي مزيير ، وكان من نتيجة بالمرس بيبوا ، ورامون لال ، وبير كارد، ومارينو ساتويي مؤيد ، وكان من نتيجة بيبد للحرب المراب لاليا كالتربي وكان من نتيجة بالمياتوي المراب لالياليون كالي والهون كان من نتيجة بيبد للحرب المياتوي وكان من نتيجة بالمياتوي المراب المياتوي كان المياتوي المياتون كان كان المياتوي المياتوي كان كان المياتو كان كان كان

ذلك قيام عدد من الحملات المسليبية مثل حملة بطرس الأول لوزجنان ملك قبرص اللاتيني على الاسكتدرية عام ١٣٦٥م / ٢٧١٧م، وحملة لويس الثاني دوق بوربون على المهدية عام ١٣٩٠م وحملة لويس الثاني دوق بوربون على المهدية عام ١٣٩٠م بهدف الاستيلاء على الأراضى المقسمة ، وقد منيت هذه الحملات بالفشل مثلما منيت العملات العمليبية المبكرة ، إذ كانت الروح العمليبية قد مانت تماما، وانفض الناس في أوروبا من حواها وأخذوا يتشككون في جدواها وفائدتها ، بعد أن ذهب الآلاف من زهرة شباب أوروبا بين فتيل وجريح وأسير في سبيل سراب خادع ، ويذلك دق أخر مسمار في نعش العركة العمليبية التي أسبحت علما من اعلام الماضي البعيد عاول الغرب المياحة فكان نصبيه الاخفاق والخذلان. هذا، في الوقت الذي طويت فيه مسفحة من تاريخ البشرية لتبدأ صفحة جديدة بمثل ومفاهيم جبيدة مغايرة لتملن من بداية عصر جديد هو عصر النهضة الذي يرتبط بالتاريخ العديث ومدنيته الزاهرة المعلالة .

# الللحق

لللمق الأول:

نس مشورة عن مؤاف مجهول باللغة الفرنسية القنيمة، يتضمن قائمة بقيمة المساعدات النادية التي قدمها الفرسان والنبلاء، إلى اللك لويس الناسع ولم يشتركوا بانتفسهم في إجداد العملة.

نقلا عن :

Liste des Chevaliers avec saint Louis en 1269, R. H. G. F., t. xx, Paris, pp. 304-306.

اللحق الثاني :

نص منتون عن دتاريخ الامبراطور عرقل دباللغة القرنسية القديمة ، ويتضمن أسماء من ماتوا في الجملة من المطيبيين اما يسبب المرش أو نتيجة المواصف التي داهمتهم في رحلة العودة من تونس .

ئقلا عن:

Eracles, L'Estoire de Eracles Emperor et La Conquests de la Terre d'outre me R. H. C. H. Occ. t. II, Paris. 1859 , p. 458 .

اللحق الثالث :

نس باللغة الفرنسية القديمة يتضمن ومنفا للعاصفة التي واجهت المطيبين في الرحلة من المدررت إلى سردينيا في الطريق إلى تونس .

نقلا من :

Nangis, G., Vie de Saint Louis, R. H. G. F. t. xx pp. 441.

الملحق الرابع :

جدول تواريخ المعلة حسب تسلسلها الزمنيء

رأينا تزويد البحث بأريعة ملاحق هامة تتصل به اتصالا وثيقا وتساط الأضواء في كثير من جوانبه وزواياه ، وأولها نص يتقدمن قائمة بقيمة المساعدات الملاية التي قدمها الفرسان والنبلاء للويس ، وهو لمؤلف مجهول ويركز هذا النص على نوعية المساعدات التي تقدم بها الفرسان الذين لم يشتركوا مع لويس، ويوضح التسهيلات التي منحها الملك لهم حتى يشجعهم على الانخراط في حملته والتمن بلتي الضوء على سلبية وتقاهس الكثيرين، في وقت بدأت فيه إلفكرة الصليبية في التقمن بينما أخذ الناس في الغرب ينفضون عنها، والنص لايزال بلغته الفرنسية القديمة ، وقد قمنا بنقله المرة الأولى إلى اللغة العربية.

أما المُلمق الثاني فهو نص متُخوذ من «تاريخ الاميراطور هرقل» ويتضمن أسماء كل من ماتوا في المعلة سواء داخل تونس أو في رحلة العودة من تونس إلى أورويا وقد سجل النس اسماء الأمراء والقادة والملكات والأميرات أيضاء وهو بوضح المالة المتردية التي الت إليها المملة سواء بسبب انتشار الأمراض بتونس التي فتكت بعدد كبير من الفرنج، أو نتيجة للماسخة الشيودة التي واجهتهم في رحلة العربة ، والنص لايزال هو الأخر بلفته الفرنسية القيمة، وقد تمنا بنائه العربة الأولى إلى اللغة العربية.

أما الملمق الثالث فهو نص ملفوذ من دمديرة الملك أويس التاسع المراثف الفرنسي وأيم دي نائمي ويحتري على وصف بقيق العاصفة التي واجهت الجيوش الصليبية أثناء أبحارها من ميناء اجمورت إلى جزيرة سربينيا في الطريق إلى تونس وهو يكشف عن الحالة المتربية التي أصابت الحملة قبل وصولها تونس، والأثانية التي مديطرت على القادة والفرسان الذين لم يفكروا إلا في ذراتهم ولم يعيروا أبنى اعتمام لجنودهم. بل انصب اعتمامهم على الهرب بأنفسهم من المرت والهائلة مما يوضح التفكك الداخلي الذي الم بالمحملة قبل مواجهة الترنسيين والذي كان له أثره في المتيجة التي الترابية المملة، والنص لايزال بلغته الفرنسية التربية.

تما المنطقة بالمسئة منذ الاعداد لها في فرنسا وحتى رحيلها عن تونس.

## اللحيق الأول

#### الترجعة العربية

- السيد / راؤول ديستري ، للارشال وقد قدم سنة من القرسان وساهم بنسبة ١٦٪ من العملة التررثوا .
  - السيد لانكيارت دي سان مارل، المارشال ، ساهم بنسبة ١٤٪ من العملة التورش .
- السيد / بيير دي موايه وقد أدي ١٣٪ من العملة التورنوا فضلا عن ٤٠٠ تورنوا التمها يصبورة سرية.
  - السيد / كولار دي موليه شاته شأن السيد بيير (أي بغم نفس الحصة) .
- السيد / جبيل دى ترربيل ، دفع ١٧٪ من التفقات ، أما عملية اطعام ومعيشة فرسانه فكانت على نفئة المال.
- السيد / ماهى دى رواء قدم شائية من الفرسان ، ودفع الفين من العملة التورنوا فضلا
   من العديد من المنع الخاصة . أما مسالة ماكل الفرسان ومعيشتهم فكانت على نفقة
   الملك.
- السيد / جيرار دي موريوا، قدم اثنتي عشر من القرسان، ودفع ٢ آلاف من العملة التورتوا،
- المديد / راؤول دى قبل ، قدم خمسة من الفرسان، ودائع ٤ ألاف من ألعملة الثورتوا.
   أما الاقامة والمتكل فكاتا على تفقة الملك أي على حساب البلاط الملكي.
- السيد / عمورى دي ميولاتك، قدم خمسة من الدرسان ، وبقع ٤ ألاف من العملة التورتوا وبالنسبة الملكل والاقامة فكانت على نفقة اللك.
- السيد / أنوت دي فعانت ، قدم انتين من الفرسان، و٢٠٪ من العمانت الثورنوا وبالنسبة للاقامة والمأكل على نفقة الكان.
- السبيد / راؤيل ، قدم سنة من القرسان و ، ، ه من العطة التورنوا ، والمعيشة على نفقة الملك.
  - مسير بنوان دي لونجثيال قدم أربعة من القرسان ، و١٠٪ من العملة التررتوا .
- السيد / لويس دي بوجوه قدم اثنين من الفرسان، وآلفين وستملئة من العملة التوريوا والمبشة على هساب اللك .
- السيد / يهمنا دى فيل، قدم أربعة من الفرمدان، و١٧٪ من العطة التورنوا ، والمعيشة
   على حساب الملك.

- السيد / ماهى دي لاتورنيك ، قدم ١٧٪ من العملة التورنوا ومعيشة الفرسان على
   حساب الملك،
- السبد / ويليام دى كورنتاى، قدم عشرة من الفرسان، وألفين ومأثنين من الجنبهات والميشة على نفقة الملك.
- السبد / جيد دي ساتر، دفع وحده ٨٠٪ من العملة التورتوا ، ومعيشته على نافة الماله.
  - السيد / رويرت دي بواء دفع وحدم ٨٠٪ من العطة التورنوا والمعيشة على نفسة الملك.
  - السيد / ستيفن ابرانس ، يقع وحدم ٨٠٪ من العملة التررتوا والمعيشة على نفقة الملك.
- السيد / جيل دى ماي، قدم عشرة من الفرسان ، و٢٠٠٠ تورنوا والمعيشة على نفقة اللك كما شميل المك نفقات ذهابهم وعودتهم،
- السيد / انبيه دى مانجراي، قدم خمسة من الفرسان، و١٧٪ من العملة التورنوا مع كفالة ذماب ودودة مؤلاء الفرسان ومعيشتهم على نفقة اللك .
- السيد / وليام دى فريس قدم عشرة من الفرسان ، و٢٦٪ من العملة التورنوا ومعيشة الفرسان على نفقة للك.
- الأميرة توجين قدمت عشرة من القرسان، والقين وسنسائة من التورنوا والنفقات من حيث المأكل والنوم على نفقة الملك.
- الأميرة دى سان بو، قدمت ٢٠٠ من الفرسان لهم حق النعاب والمودة فضالا عن أشياء أخرى ثمينة ، ٢٠٢ ألف من العملة للثورتوا، و١٢ ٪ أخرى تدفع بصورة خاصة.
- السيد / لامبارت دي ليصون ، قدم اثنين من القرسان، ١٨ ٪ من العملة التوريزا
   والميشة على نفقة الملك.
- السيد / جيرارد دي شاميائي، قدم ١٠ من الفرسان، و٢٠٠٠ من العملة التوريوا ونفقة مؤلاد الفرسان على نفقة اللك.
  - السيد / ريموند ثبان، عدم خمسة فرسان ودفع ٩١٢ من السلة الترونوا .
- السيد / يوحنا دى بلينس، قدم عشرة من الفرسان و٢ ألاف من الثورتوا وطيه تعين
  من يساعده في تنظيم شئون الانفاق على مؤلاء الفرسان داخل القصدر الملكي على أن
  يكفل لهم الملك أمر الذهاب والعودة.
  - السيد / دي شامبانيا قدم عشرة من الفرسان ، ولم يطلب شيئا من الملك.
    - السيد ؟ جيلان دارت قدم خمسة من القرسان و١١٣ من التوريزيا -
- السيد / ويليام دى ليلاندر قدم ٢٠ من الفرسان وسئة الاف من التورنوا وأسهم في مسئوليات اللك لتتغليم شئون الصلة داخل القصير.

## المعق الثانس

#### الترجعة العربية

بناء بودنا العزين دامام تونس - ويدد ذلك توني القاصد الرسواي، ولؤول عبر بناك توني القاصد الرسواي، ولؤول عبر يسبارمي، كاردينال وأسقف الباتو- ثم مات ملك فرنسا الطيب ولحق به ملك منافار، وجمع بخر كبير من الكونتات والبارونات وعدد لغر من العامة (آثار العجب).

بعد رضاة ملك فرنسنا ، تولى الملك شدارل قيادة الجيش، وتفاوض من أجل وقف العرب وتحقيق السلام، وقد حصل هو والبارونات الأضرون على الكثير من الأسلاب التي استواوا عليها من ملك تونس وعادوا مرة أخرى إلى تراجيس(١). وأثناء عودتهم إلى ذلك الميناء عطموا الكثر من أربعين سفينة وقضوا على ما بها من سلع وأفراد وخيول.

واثناء العودة إلى فرنسا مانت «ابزابيل داراجون» زوجة فيليب الجرئ كذلك مانت ملكة نافار المعروفة بابزابيل النرنسية ابنة القديس ليوس (لويس ٩) في مدينة «لكس أن يروفنس» اثناء عودتها من تونس.

كذلك توفي «الفونس» كونت بواثيبه وتواويز الذي كان معه عدد كبير من الرجال ولكن بعد عويته من تونس إذ أنه مرش أثناء عودته إلى بليم فنزل في «البنجا» وهي مدينة تقع بالقرب من جنوة حيث مات، وكانت وفاته خسارة كبيرة في البر والبحر.

١ – ثم يشين لنا المصور على ما يقيد هذا المرقع .

# المقمق الثالث

#### الترجعة العربية

... بعد ذلك بالله وحين تم تجهيز وإمداد كل شئ في الميناء دخل الله اويس في سفينته يوم الثلاثاء بعد عبد القديس بطرس (وهو الموافق ٢٩ يونيو) من عام ١٩٧٠ ميلادية، وكان معه أولاده دبييره ودبورها والاين الأكبر دفيليبه ودخل البارونات الأغرون بعد الملك في سفنهم ومكثرا بها طوال النهار والليل حتى صباح يوم الأربعاء وأقلعت السفن في ذلك اليوم واليوم الثالي وكانت الرياح تساعيهم حتى منتصف ليلة الجمعة إذ هبت عاصمة قوية اللبت البحر وأحيثت دوامات ويعثرت السفن هنا وهناك ، وقد حدثت تلك العاصمة في مياه خليج ليون وق سمى ذلك اليوم بيوم العاصمة من هولها وشيتها وكثرة الأسواج التي أيعيت السفن عن بعضها البعض والتي كانت حتى تلك اللحظة متقاربة وعلى مرمى بصرنا وحين اجتازوا هذه المياه بصموية بالفة وجدوا في صباح يوم السبت بصرا هادئا وجوا لطبغا حتى أن كل من قاسي من الضطراب ودوار البحر وجد السكينة، وأبحروا في هدوه وسلام حتى منتصف ليلة قاسي من الضطراب ودوار البحر وجد السكينة، وأبحروا في هدوه وسلام حتى منتصف ليلة تالت كانت قد مرد بهم في مياه خليج ليون (هذا القليج على السواحل الجنوبية لفرنسا).

وفي عبياح اليوم التالى أمر الملك أن تؤدى لا صلوات من أجل أن تهدأ العاصفة كانت عذه العبلوات احداها خاصة بالسيدة العذراء والثانية بالملائكة والثائثة بروح القدس والأخيرة بالأمرات ونلاعظ تحسن صالة البعض وتعاسكهم بينما كانت تؤدى هذه التراتيل- وفي الترتيل الثالث بدأ البعر يهدأ وانتهى الدوار الذي كان يشعر به الناس وجاسوة لتناول الطعام، إذ أن المياه العنبة التي وجدت معهم على السفن كانت قد فسدت ولاتصلح اطلاقا للشرب فقد مات عدد كبير من الرجال والغيول من شربهم لهذه المياه الفاسدة، في نفس هذا اليوم عند غروب الشمس تعجب الناس من طول المدة التي قضوها في البحر وام يصلوا بعد إلى الميناء وكالياريء(١) في صربينيا حيث ينتظرهم باقي البارونات الذين يشتركون في هذه العملة، اذلك استدعى الملك وئيس البحارة ليحد له مكانهم من مبناء كالياري، وجاء رد البحار بأنهم ليسرا بعيدين عن الأرض وأحضر له غريطة ليوضح له مدى قربهم من الميناء وأنهم فعلا اقتربوا من المناه.

القياري هو ميتاء يقع جنوب جزيرة سربينوا .

## المحق الرابع

## جبول تواريخ الحملة حسب تسلسلها الزمني

- ٣٠ مارس ١٢٧٠م / ٤ شعبان ٦٦٨هـ : رحيل العملة من باريس إلى لجنورت ،
- ۱۷ أبريل ۱۷۷۰م / ۲۱ شعبان ۱۷۸هـ : أول اجتماع رسمی الویس الناسم مع قادته فی
   اجمورت ،
- ٢٠- يولين ١٢٧٠م / ١١ شعبان ١٦٧٨هـ : رحيل المملة من لجمورت إلى سربيئيا بسبب
   الشاف .
  - ٨ يوليو. ١٧٧٠م / ١٧ ذي القعدة ٦٦٨هـ : ومنول العملة إلى جزيرة سردينيا .
    - ١٥ يوليو. ١٣٧٠م / ٢٣ ذي القعدة ٦٦٨هـ : الإيجار من سردينيا إلى تونس.
      - ١٨ يوليو. ١٢٧٠م / ٢٦ ثو القعدج ١٦٨هـ : ومعول العملة قبالة تونس ،
- ٢٤ يولين /١٧٧٠ ٢ ذي المجة ١٦٦٨هـ : مهاجمة الصليبيين قرطاجنة وسقوط الظعة في قبضتهم .
  - ٣٩ يوليو. ١٧٧م / ٧ ذي المجة ٦٦٨ هـ : سقوط ميناه قرطلجنة في ايدي الصليبيين،
    - ٢ يولير ١٢٧٠م / ٨ ذي العجة ٦٦٨ هـ : سقوط برج قرطاجنة في قبضتهم ،
- ٤ اغسطس ١٦٧٠م / ١٦ ذي الحجة ١٦٧٨عة أول معركسة مباشسرة بين قسوات أويس
   والسنتصر .
- ٢٥ اغسطس -١٣٧٠م / ٥ محرم ١٦٦٩هـ : وفاة لويس التاسع قبالة قرطلجنة رهو نفس يوم
   وصول شارل إلى تونس.
- ه سیتمبر ۱۳۷۰م / ۱۵ مسرم ۱۳۱۹هـ : أول معركة میاشرة بین شارل معاهب أنجو والسلمین ،
  - ٣٠ لكتوبر ١٢٧٠م / ١٢ ربيع أول ١٦٦٥هـ: عقد الصلح بين السلمين والصليبين .
    - ٢١ توغيير ١٢٧٠م / ٤ ربيع ثَمَر ١٦٩هـ : رحيل الصلة عن تونس إلى الفرب ،

# مصادر ومراجع

# بيان بالمختصرات

A.O.L. - Les Archives de l'Orient Lation.

Bib. de Crois - Michaud, Bibliotheque des Croisades.

Ency . Brit - Encyclopaedia Britannica.

Encyc. of Islam - Encyclopaedia of Islam.

G. D. F. - Bongars, Gesta Dei per Francos.

Hist, de Fr. - Requeil des Historiens de Gaules et de la France.

Mon. Cart. - Y.Kamal, Monumenta Cartographica Africae et Aegypti.

P. P. T. S. - Pulestine Pilgrims' Text Society.

R. H.C.Doc, Arm- Recueit des Historiens de Croisudes Documents Aremeniens.

R. H.C. H. Occ - Requeil des Historiens des Croisades Historiens Occidentoux.

R. H. C. - H. Or. - Recueil des Historiens des Croisades Historiens Orientaux.

R. O. C. - Revue de l'Orient Chretien.

R. O. L. - Revue de l'Orient Latin .

# مجموعات الحروب الصليبية

- Bongars, J. (ed), Gesta Die per Francos, Sive Orientaliun peditionum et Vegni Francorum Hierosolimioni Historia (ab a. 1095 ad . 1420) a Variis, Sed illius aevi Scriptoribus, Litteris , 2 t., Hanover , 1612.
- Bouquet, M. (ed.) Recueil des Historiens des Gaules et de France, 24 vols \_ Paris, 1938-1904.
- Reinaud, M., Extraits des Historiens arabes relatifs aux guerres des croisades, Paris, 1829.
- Recueil des Croisades, Paris, 1829.
- Recuil des Historiens des Croisade Publie par les Soins de L'Academie des Inscriptions et Belles Lettres, in 16 hyge folio vols ., Paris, 1841-1906 :
  - I- Historiens Occidentaux, 5 tomes (18 1895);
  - II- Historiens Orientaux, (Arabes) 5 tomes (1872-1906);
  - III- Historiens Grees, 2 tomes (1875-1881);
  - IV- Documents Are menions, 2 tomes (1869-1906);
  - V- Lois, 2 tomes (184-1843).
- Les Arch ives de L'Orient Latin Pupliées par la Societe de L'Orient Latin, 2 vols ., Paris, 1881 at 1887.
- Texte invenaires, et etudes originales.
- Palestine Pilgrims Texte Society, 13 vols., and general Index, London, 1887-1897.
- Revue de l'Orient Latin pupliée sous la direction de MM. Le Marquis de Vogué et Ch. Schefer, Paris, 1896-1991.
- Revue de L'Orient Chrétien, dirigée par Graffin et F.N au , Paris, 1906-1924.

# المسادر الأوروبية

- Annales de Terre Sainte : 1095-1291 , Publiées par R. Rohricht et G. Raymoud, in A.O.L., t. II, Paris .
- Aponymous, Chronique Anonyme des rois de France Finissant en 1286. Ed, Hist. de Fr. XXi, pp. 82-86.
- Anonymous, Extraits d'une chronique anonyme, finisant en 1380. Ed. Hist. de Fr., XXI, pp. 305-318.
- Anonympous, Listen de Chevaliers Croises avec Saint Louis en 1269 .

  Ed. Hist de Fr., XX, pp. 305-318 .
- Anonymous, Cesta Alia Sancti Ludovici noni , Francorum regis, Ed., Hist. de Fr., XX, p. 56.
- Beautieu , Geoffroi de, Vita et Sancia conversatio Piae memoriae , Ludovici noni regis Francorum- Ed. Hist. de Fr. XX, pp. 20-26.
- Chartres, Guillaume de . De Vita et actibus inclytae recordationis regis Francorum Ludovici et de miraculis quae ad ejus Sanctitatis dec larationem contigerunt - Ed. Hist. de Fr., XX., pp. 28-39.
- Eracles, L'Estoire de Eracles Empereur et la Conqueste de la Terro d'Autremer. Ed. R. H. G.- H. Occ., t. II, Paris, 1859, pp. 458-460.
- Joinville, Jean de, Histoire de Saint Louis. Texte Orignal du XIve Siécle acompagne d'une traduction en Français moderne par M- Natalis de Wailly, Paris. 1874.
- Les Gestes de Chiprois, Ed. R.H.C.- Doc . Arm , t. II, Paris, 1906 .
- Louis IX (St. Louis):
- 1- St. Louis nolise Scize nvires genois pour Sapremiere croisade. Ed. A.O. L., t. II, Paris, 1884, pp. 232-6).
- 2- Saint Louis, King of France, English, Trans. by James Hutton, Loudon, 1868.

- Matt. of West., The Flowers of History, 2 vols., London 1853.
- Nangis, Guillaume de ,
- 1- Vie de Saint Louis, Ed. Hist. de Fr., XX pp. 439-463.
- 2- Vie de Philippe III, Ed. Ahist. de Fr. XX, pp. 464-482.
- 3- De Nangiaco Chronion (1226-1300) . Ed . Hist. de Fr., XX., pp. 543-582 .
- 4- Chronique Abergée on "Chronique des rois de France, Ed. Hist. de Fr., TXX, pp. 647-653.
- Paudua, Guillaume de, Historiae Albigensium, auctore Guillelmo de Podio Laurentii, Pars, Ultima, ab anno 1230 ad 1272. Ed. Hist., de Fr., XX, pp. 474.
- Paris, Matthew, Matthew Paris, English History from the Year 1239 to 1273, Trans. From the Latin by J.A. Giles, 2 vols., London, 1852-3.
- Rothelin , Continuation de Guillanme de Tyre du manuscrit de Rothelin (1299-1261) . Ed . R.H.C.- H. Occ., t. II, Paris, 1859; pp. 489-639 .
- St. Denis, Extraits des Chroniques de Saint Denis, ou les Grandes Chroniques de France - Ed. Hist. de Fr., XXI, pp. 103-123.
- St. Pathus , Guillaume de,
- Vie de Saint Louis, Ed. Hist., de Fr., XX, pp. 68-69, 103.
- Wuegler, Paul, The Infidet Imperor and his Struggles against the pope.

  A Chronical of the III th century by p. Wiegler, tr. by Brian W.

  Downs, London, 1930.

#### المنابر العربية

### أولا: المخطوطات والمخطوطات المصورة

۱ – ابن أبيك (ت ٧٣٢هـ / ١٣٣١م) أبويكر بن عبداله :

أ- عدرو القياجان وغور تواريخ الزمنان، عدار الكتب للمسوية، رقم 2014 تاريخ.

ب- مكثر الدرر وجامع الغرره ، ٦ج - دار الكتب للصرية ، رقم ٢٤٢٤ تاريخ ،

- ٢- ابن يقماق (ت ١٤٠٧هـ / ١٤٠٧م) ممارم الدين ابراهيم بن محمد بن ابتمر العلائي :
   دالجوهر الثمين في سمير اللوك والسمانطين د، دار الكتب للعسرية، رقم ١٥٢٢ تاريخ .
- ٢- ابن القرات (ت ١٠٠٧هـ / ١٥٠٢م) ناصر الدين معدد بن عبد الرحيم بن على:
   متاريخ الدول والملواده، ١٨ مــجلدا ، دار الكتب المصدرية ، رقم ٢١٩٧ تاريخ ،
   تصدير شمسي .
- ٤- ابن رسول ( ت ١٣٧٨مـ / ١٣٧٩م) عباس بن على بن دارد بن يوسف بن صر:
   منزعة الميون في تاريخ طوائف القرون ، مجلدان ، دار الكتب المسرية، رقم
   ٤٩٦٤ تاريخ.
  - ه ابن واصل (ت ١٩٧٧هـ / ١٢٩٨م) جمال البين أبو عبدالله محمد بن سليم:

ا- دمفرج الكروب في لغيار بني أيوب ٢٠٠٢ ج، مكتبة جامعة الاسكندرية، رقم
 ١٤ مغطوط، دتصوير شنسي».

ب- والتاريخ المالحيء ، مكتبة كلية الأداب يجماعة الاسكتدرية، رقم ٢١/٦ب، وتصوير شنسيء.

- ٦- أبن المعاسن (ت ١٤٥٤هـ / ١٤٥٤م) جمال الدين أبن المعاسن يوسف بن تغرى بردى :
   والمنهل المسافى والمستوفى بعد الوافى» ٣ ج، دار الكتب المسرية ، رقم ١٩٥٥ تاريخ .
- ٧- بامخرمة (عاش في القرن العاشر هـ / الممادس عشر م) أبو محمد بن عبدالله أحمد
   بن على:

«قلادة النمر في وفيات أعيان الدهر»، ٦ ج، دار الكتب المعربة ، رقم ١٤٤٠. تاريخ ،

- ٨- بيبرس النوادار (ت ٢٧٥هـ / ٢٢٥م) الأمير ركن الدين بيبرس النصوري:
   عزيدة الفكرة في تاريخ الهجرة عدج ١٠٠ ، مكتبة جامعة القاهرة، رقم ٢٨٠. ٢٤ ثاريخ، وتصوير شمسي» .
- ١٠ السفاري (ت ٩٠٢ هـ / ١٤٩٧م) شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن:
   دتحةة الأحباب ويفية الطلاب في القطط والمزارات والتراجم والبقاع المباركان
   يما يتبع ذلك». مكتبة بلدية الاسكندرية، رقم ١٤٨٦ب.
  - ١- السلامي (تاريخ الوفاة غير معروف) شهاب الدين أحمد:
     «مختصر التراريخ »، دار الكتب المسرية ، رقم ١٤٢٥ تاريخ .
- ۱۱ السيوطي (ت ۱۹۱۱هـ / ۱۹۰۵م) أبو النضل عبد الرحمن : وتاريخ السلطان الملك الأشـرف قبايتــبـاي للحــــودي الظاهري»، دار الكثب المصرية، رقم ۱۵۵۹ تاريخ .
- ۱۲ العينى (ت ۱۹۵۵ / ۱۹۵۱م) بدر الدين أبو معدد معدود بن أعدد بن موسى: دعقد الجمان في تاريخ أمل الزمان»، ۲۳ ج في ۲۹ مجاد ، دار الكتب المسرية، رقم ۱۹۸۱ تاريخ، «تصوير شمسي».
- ١٢- الفيرمي (ب حوالي ٧٧٠هـ / ١٣٦٨م) لحمد بن محمد بن على:
   ونثر الجمان في تاريخ أهل الأعينان» المجلد الثاني ويبتدئ من أثناء سنة
   ١٢٢هـ وينتهي إلى ١٨٦هـ دار الكتب للصرية ، رقم ١٧٤٦ تاريخ .
- ١٤ الكتبى (ت ١٧٦٤هـ / ١٣٦٢م) محمد بن شاكر بن أحدد بن عبد الرحمن فقر الدين:
   معيرن التراريخ، ١٦٠ مجلدا، يهمنا منها مجلد مكترب عليه الجزء العشرون،
   وبيتدئ من ١٤٥ هـ وينتهي إلى ١٧٠هـ ، دار الكتب المسرية، رقم ١٤٩٧ تاريخ،
   متصوير شمسيء .
- انديري الكتني (ت ٢٣٢هـ / ٢٣٢٢م) شهاب الدين قصد بن عبد الرهاب بن مصد:
   دنهـــأية الأرب في فنون الأدب، ٥٥ مـــجلدا، دار الكتب المسرية ، رقم ٤٩٥ مــجلدا، دار الكتب المسرية ، رقم ٤٩٩ معارف عامة ، متصرير شممــي».
- ١٦- اليونيني (ت ٧٢٦هـ / ١٣٢١م) موسى بن محمد بن أحمد قطب الدين : ونيل مبرأة الزمسان في تاريخ الأعليسان» ، ١٥٠ و١٧دار الكتب للمسبوبة، رقم ١٩١٦ تاريخ ،

### ثانيا: المنادر الملبوعة

- ١- ابن أبى دينار (عاش في أولفر القرن العادي عشر الهجري / السابع عشر الميادي):
   أبو عبدالله محمد بن أبي القاسم القيرواني المروف بابن أبي دينار: المؤنس في
   أخبار أفريقيا وتونس، تحقيق محمد شمام، تونس ١٩٩٧ .
  - ٧- این آیی زرح (ت حوالی ۲۲۱هـ / ۱۳۲۷م) علی بن محمد الفاسی:
- الأنيس للطرب بروش القرطاس في أشيار ماوك المغرب وتاريخ مدينة فاس، الرباط ١٩٧٢ .
- ٢- ابن الأثير الجزرى (ت ١٦٢٠هـ/ ١٢٢٤م) أبو المسن بن أبى الكرم الملقب عز الدين:
   الكامل في التاريخ، عليمة بيروت، ١٩٦٦، ويولاق ١٩٣٦م.
- ٤- ابن القنف (ت ١٤٠٠هـ / ١٤٠٧م) أبن العباس أحسد بن حسين بن الغطيب القسنطيني: الفارسية في مجادئ البرلة العقمسية ، تعقيق محمد الشاذلي التوفرو عبد المجيد تركي، تونس ١٩٦٨ .
- ه- ابن الوردى: (ت ٢٤٩هـ / ١٣٤٩م) أبو حقص زين الدين عمر بن مظفر بن عمر:
   ثتمة المقتصر في أخبار البشر ، ويعرف بتاريخ ابن الوردى، القاهرة ١٢٨٥هـ
   / ١٨٦٨م.
  - ٦- ابن ایاس (ت ۲۰۱۰ / ۱۹۲۲م) ابر البرکات محمد بن آهند:
- كتاب تاريخ محمر المعروف بيدائع الزهور في وقائم الدهور- 1 ج، الطبعة الأولى، القاهرة (بولاق) ١٣١١-١٣١٤هـ .
  - ٧- ابن بطوطة ( ي ٧٧٧هـ / ١٣٧٧م) أبر عبدالله مصدين مبدالله:
- مهذب رحلة ابن بطوطة المسماء تحقة النظار في غرائب الأسعمار وهجائب الأسفار، ٢ج، القامرة ١٩٣٤ – ١٩٣٧ .
- ٨- ابن حوقل (ملش في القرن الرابع الهجرى / العاشر الميادى) أبر القاسم بن حوقل
   التصبيع:
  - صورة الأرض، ليدن (مطبعة بريل) ١٩٣٨ .

- ابن خرداذبة (ت في حنود ٢٠٠٠هـ) أبو القاسم عبيدالله بن عبدالله:
   المسالك والمالك ، لينن (مطبعة بريل) ٢٠٠٦هـ / ١٨٨٩م .
  - ١٠- ابن خلون (٥ ١٠٨هـ / ١٤٠٦م) عبد الرحمن بن معمد :
- العبر وديوان المبدأ والقبر في أيام العرب والعجم والبرير ومن عاصرهم من ثرى السلطان الأكبر، ٧ج، القاهرة (بولاق) ١٩٦٨هـ، طبعة بيروت ، ١٩٦٨ .
  - المقيمة، الطبعة الرابعة ، بيرون: ١٩٨٨ .
  - ۱۱ ابن غلدون (ت ۷۷۱هـ / ۱۲۰۸م) آبو زکریا یحیی بن غلبون: بغیة الرواد فی ذکر الماواد من بنی عبد الواد، الهزاش ۱۹۸۰ .
- ۱۲ ابن شاهین (ت ۲۸۷هـ / ۱۶۹۷م) غرس الدین خلیل بن شاهین الظاهری: زیدة کشف المالك وییان الطرق والسالك ، تصفیق بوكس زاویس، باریس ۱۸۹۶م.
- ۱۲ ابن عبدالظاهر (۱۹۲هـ / ۱۳۹۲م) محيى الدين: الروش الزاهر في سيرة الملك الظاهر، تحقيق عبد المزيز الفويطر ، الرباط ۱۹۷۹ .
- ۱۵ ابن عذاری الراکشی (ت ۷۱۲ه / ۱۳۱۲م) ثیر العباس أحمد:
  البیان المغرب فی ثغبار المغرب ، ٤ ج ، بیروت ۱۹۵ ماحدا ، چ۲ طبعة تطوان
  ۱۹۹.
  - ه ١- ابن مطروح (ت ١٤٩هـ / ١٩٢١م) جمال النين يحيي: -- ديوان ابن مطروح ، الطبعة الأولى ، فسنطينية ١٣٩٨هـ .
  - ١٦- ابن منظور (ت ٧١١هـ / ١٣١١م) جمال الدين أبر الفضل محمد:
     اسمان العبر المحيط، ١٠ج، بيروت ، بدون تاريخ .
  - ١٧- أبر القدا (١٣٢٥هـ/ ١٣٢١م) الملك المؤيد عماد الدين أبر القداء اسماعيل ابن عليك
     المختصر في أخبار البشر، ويعرف بتاريخ ثبي القدام ٤ج، الاستانة، ١٢٨٦هـ

- ١٨- أبو المساسن (ت ٤٧٤هـ / ١٤٦٩م) جسال الدين أبو المساسن بن تقبري بردي:
   النجوم الزاهرة في علوك مسبر والقاهرة، الج، القاهرة (دار الكتب المسرية)،
   ١٩٤٨ ١٣٦١هـ / ١٩٢٩م.
  - ۱۹-- البلائري (ت ۲۷۹هـ / ۸۵۸م) قصد بن يميي بن جابر بن داود : فتوح البلدان ، تمثيق د. مسلاح الدين المنجد ، ۲ ج، القامرة ۱۹۰۳ .
    - ٢٠- المعيري (ت ١٠٠هـ / ١٣٧٩م) محمد بن عبد المنعم:

الروش المطار في خير الإقطار، تحقيق د، لمسان عباس، بيرون ١٩٧٥ .

- ۲۱ این العماد (ت ۱۰۸۹هـ / ۱۹۷۹م) آبو الفلاح عبد الس بن علی بن محمد:
   شقرات النعب فی أغبار من نعب، ۸ج ، بیروت (بدون تاریخ) .
- ٣٢- الادريسي (١٠٥٠- / ١٩٦١م) أبن عبدالله محدد بن محدد بن عبدالله بن ادريس: حملة المغرب وأرض السودان ومصر والاندلس، مأخوذة من كتاب نزهة المشتاق في اختراق الأفاق نشر هذا القسم وقدم له وترجمه إلى الفرنسية دوزي ودي غويه ليدن (مطبعة بريل) ١٨٦٦م.
- ۲۲- الاصطفري (عاش في القرن الرابع الهجري/ العاشر البائدي) ابر استماق ابراهيم
   ابن معدد:

مسالك المالك، ليدن ١٩٢٧ .

٢٤- الغوارزمي (تاريخ الوقاة غير معروف) أبو جعفر محمد بن موسى:

كتأب همورة الأرض، متثقولة عن كتاب الجغرافيا الذي. ألفه بطليموس الثلوذي، تسخه ومسمعه هانس قون شريك، فبينا ١٣٤٥هـ - ١٩٢٦م.

 ٢٥- البعشقي (ت ٧٢٧هـ / ١٣٢٧م) محمد بن أبي طالب الأنصباري الصنوفي المعروف بشيخ الربوة واللكتي بالبعشقي :

شقية الدهر في عمِائب البر والبحر، كويتهاجن ٤-١٨٨م، مطبعة ليبزج ١٩٢٢ .

٢٦- الذهبي (ت ١٧٤٨هـ / ١٣٤٨م) أبر عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان شمس الدين:
 عول الإسلام، ٢ج- الهند - سيدر أباد ١٣٢٧هـ .

- ۲۷- الزركشي (ت ۱۸۲هـ / ۱۶۹۱م) أبو عبدالله محمد بن ابراهيم:
   تاريخ الدولتين الموحدية والحقصية ، تحقيق محمد ملضور، تونس، ۱۹۹۱ .
- ٨٢- السائري (ت ١٣١٥هـ / ١٨٩٥م) أبر العباس أحمد بن خاك الناصري: الاستقصاء لأخيار اللعرب الأقصىي ، تعقيق جعفر ومحمد الناصري، الدار البيضاء ، ١٩٥٤ .
- ٣٩- العمري (ت ٧٤٨هـ / ١٣٤٨م) شبهاب الدين أبو العباس للعروف بابن فضل الله: مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ، ج١ ، نشره للرحوم أحمد زكى ، القاهرة (مطبعة دار الكتب المسرية) ١٣٤٣هـ / ١٩٢٤م .
  - ٣٠- الغيريني (ت ٢٠٤هـ / ١٣٠٤م) أبر العباس بن أحمد الغيريني:
- منوان البراية فيمن عرف من الطباء في المائة السابعة بيجابه ، تحقيق الأستاذ رابع بونار، المزائر -۱۹۷۰ .
- ۲۱- الکتبی (ت ۲۱۵ه / ۱۳۹۲م) صحمه بن شاکر بن أحمد بن عبد الرحمن فقر الدین:
   فرات الوفیات، ۲ ج فی مجلس احد ، القاهرة ۱۲۹۹هـ .
  - ۲۲- القزرینی (ت ۱۸۲هـ / ۱۲۸۲م) أبو عبدالله زكریا بن محمد بن محمود:
     ۱۹۹۲ . .
- - £1 المسعودي (غير معروف تاريخ الرفاة) محمد الباجي: الغلامية التقية في ذكر أمراء أغريقياء تونس ١٣٢٢هـ / ١٨٦١م ،
    - ٣٥- المسعودي (ت ٢٤٦هـ ) أبر الحسن على بن الحسين:
- مروج الذهب ومعادن الجوهر ، تحقيق الأستاذ محيى الدين عبد الحميد، القامرة ، ١٩٥٨م.

٢٦- للراكشي (ت ١٢٠هـ / ١٢٢٤م) محيى الدين عبد الولعد:

المُعِبِ فِي تَلْخَيِمِنِ المُعْرِبِ ۽ تَقْنِيمِ مَحْمَدِ القامني، للغرب ١٩٣٨ .

۱۲- القدسي (ماش في القرن الرابع الهجري / الساشر المائين) شيس البين ابر
 عبدالله العروف بالبشاري :

أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، الطبعة الثانية، ليبن (مطبعة يريل) ٩٠٩٠م.

٢٨- القرى (ت ١٠٤١هـ ١٦٢١م) أحدد بن محمد القرى التلمساني:

نفح الطيب من غمين الأنباس الرطيب ، عشرة أجزاء، بيرون ١٩٦٨م.

٢٩- المقريزي (ت ١٨٤٥ / ١٤٤٢م) تقى الدين أبو العباس أحمد:

١- المراعظ والاعتبار في ذكر الضطط والآثار ، ٢ ج، القاهرة بولاق ١٢٧٠هـ .
 ٢- المعلوك العرضة دول اللواء، ج١، ٢ إلى سنة ١٤٧هـ، نشسره وعلق عليه د.

معمد معنطقی زیادہ۔

" - ٤ – جبران مسعود (تاريخ الوفاة غير معروف) :

الرائد دييرون ١٩٨١م.

#### ٤١ مجهول:

الطال للوشية في ذكر الأخبار للراكشية ، نشره ومنصمه د. سي طوش، مطبوعات معهد العلوم الطيا اللغربية ، ج٦ ، للرباط ١٩٣٦ ، وطبعه أخرى تحقيق د. منهيل زكار والأستاذ عبد القادر زمامة ، الرباط ١٩٧٩م.

۲۱ - یافوت المعری (ت ۱۳۲۸هـ / ۱۳۲۸م) أبو عبدالله بافوت بن عبدالله الملقب شهاب الدین:

معجم البلدان ، ٤ ج، ط بيرون ١٩٥٦ ، الجزء الرابع ، ق٢ طبعة ليبزج ١٨٦٩ .

## المراجع الأجنبية

Archer, T.A. & Kingsford, G.L., The Crusades of Jerusalem, 5 th. impersion. London 1919.

Atiya, A. S.,

1- The Crusade of Nicopolis, London 1934.

2- The Crusade in the Later Uiddle Ages London, 1938.

Bailly, A., Saint Louis, Paris, 1949.

Bainville, J., Histoire de France, Paris, 1925.

Barthold, W., Histoire des Turcs d'Asie Centrale, Adaptation francaise par Ume U. Donekis, Paris, 1945.

Berger, E., Suint Louis et Innocent IV : Etude Sur les rapports de la France et du Saint les Siege Paris, 1893 .

Bordeaux, H., Un Precurseur : Vie , mort m Survie de Saint Louis , Roi de France, Paris, 1949 .

Boulenger, J., La Vie de Saint Louis, Paris, 1929.

Bray, A., The Good St. Louis and his Times, London, 1870.

Brunschivig, R., La Berberie Orient Sous les Hafsdas, 2 Tomes, Paris, , 1940-46.

Calenderier liturgique des dioceses de France, 1978.

Calmette, J., Le Monde Féodal, Paris, 1937.

Campbell, G., The Crusades, London, 1935.

Davis, H. W. C. Mediveal Europe, London 1941.

Deguignes, C. L., Histoire generale des Huns, des, Turcs, des Mongols, et des autres Tartares occidentaux avant et depuis Jesus - Christ Jusqu; apresent 4 t., en 5 vols ., Paris 1756-7.

Daru, Le Comte, Histoire de la republique de venice, 10 Toms, Bruxelles, 1840. Gibbon, E., The Crusades: A.D. 1095 -1291, London, 1870.

Grousset, R. Histoire des Croisades et du Royame France de Jerusalem, 3 vols., Paris, 1948.

Guizot, M., Saint Louis and Calvin , London , 1809 .

Hassall, A., France Mediaval and Modern, Oxford, 1918.

Howorth, H., History of the Mongola from the 9 th to the 19 century, 4 Parts in 5 vols., London, 1876-1927.

Kitchen, G., A History of France, vol. 1, Ixford, 1899.

Lamb, H., The Crusades: The Flame of Islam, London, 1931.

Ludlow, J.M., The Ago of the Crusades, Edinaburgh, 1897.

Michaud, M., Histoire desCroisades, 7 toms, Paris 1819-1822.

Miller, G., History, philosophically illustrated from the fall of the Roman Empire to the French Royalution; 4 vols., London, 1849-1852.

Richard , J., Orient et Occident au moyen a la contacte et : relations (XIIe - XVe S.), London , 1970 .

Robricht, R., La Croisade du prince Edward, Angletterre in A.O.L., t. [1, Paris, 1881].

Molinier, A., Les Sources de L'histoire de France depuis les origines Jusque, en 1815. Cf. vol. III: Les Capetiens : 1180 - 1328, Paris, 1903.

Runci man , S.,

1- Byzantine Civilisation, London, 1948.

2- A History of the crusades, 3 vols., London, 1971.

Tenison, E., Chivalry and the Wounded: The Hospitallers of St. John of Jerusalem (1014-1914), London, 1914.

Trocce, H., The Crusades, New York, 1914.

Wustenfeld, Mahler Sche Vergleichungs- Tabellen Der Mohammedanschen und Curistlichen Zeitrechnung, Traduction en Arabee par DrA-M maged A. M. Ramadan, le Caire, 1980.

### للراجع العربية واللعرية

- ١- ابتسام مرعى (تكتوره) : العالاقات بين القالافة للوهنية والشرق الإسلامي،
   الاسكتبرية ١٩٨٨ .
- ٢٠٠ ابراهيم على طرخان (بكتور) : المسلمون في أوروبا في المسمور الوسطى ، القامرة
   ١٩٦٦ .
  - ٣- أنور الجندى: الإسلام تاريخ وحضارة ، دار الاعتصام ، بدون تاريخ .
- ادم مثر : المضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري، ترجمة محمد عبد الهادي أبو
   ريده ، ٤ ج ، بيروت ، ١٩٦٧ .
  - ه- أبوزيذ شلبي (دكترر) : تاريخ المضارة الإسلامية ، ط٢ ، القاهرة ، ١٩٦٤ .
  - ٦- أحمد الشامي (دكتور) : الدولة الإسلامية في العصير العباسي الأول، البمام ١٩٨٢ .
- ٧- أحمد مختار العبادي (مكتور): براسات في تاريخ المغرب والأنبلس، الاسكتبرية
   ١٩٩٨ .
- البحرية المسرية: نخبة من أسائلة جامعة الاسكتبرية بالتعاون مع القوات البحرية المسرية، الاسكتبرية ، ١٩٧٣ .
  - ١٩٥٩ . النيان النفاصيوري (دكتور) : جغرافية العالم أفريقيا ، القاهرة ١٩٥٩ .
  - ١٠ جمال الدين سرور (دكتور) : دولة الظاهر بييرس في مصر ، القاهرة ١٩٦٠ .
- ۱۱- جوانفیل (جان دی): القدیس اویس، حیاته وحملاته علی مصدر والشام ، ترجمة وتعلیق د. حسن حیشی ، الطبعة الأولی، القاهرة ، ۱۹۹۸ .
  - ۱۲ جوزیات نسیم بوسات (دکتور) :
  - ١- العرب والريم واللاتين في المرب المطيبية الأولى ط. شامسة، الاسكندرية ١٩٨٧ .
    - ٢- العنوان المنابين على مصرء الاسكندرية ، ١٩٨٤ .
    - ٣- العنوان المنايين على بلاد الشام، الاسكندرية ١٩٨٤ .
- الإسلام والسيحية وصراح التوى بيتهما في المصرور الوسطى، الطبعة الأولى،
   الاسكندية ١٩٨٦.
  - تاريخ العصور الوسطى الأوروبية ومضارتها، الاسكندرية ، ١٩٨٤ .
    - ألدولة والإمبراطورية في العصور الوسطى ، الاسكتدرية ، ١٩٦١ .

- ۷- العنوان الصليبي والرأي العام الفريي، محاضرة من سلسلة المعاضرات العامة العام الجامعي ٦٧ / ١٩٦٨ الاسكتبرية، ١٩٦٨ .
  - ۱۲ جامد غنیم ابر سعید (نکترر) :
  - ١- مراكز المضارة الإسلامية، ٢ج ، القاهرة ١٩٧٦ .
  - ٢- الجبهة الإسلامية في عصر الحروب المنايبية ٣- القامرة ١٩٧٢ .
- ١٤ حسن ابراهيم هسن (بكتور): تاريخ الإسبلام الديني والثقافي والسياسي
   والاجتماعي الطبعة التاسعة ، القاهرة ، ١٩٧٩ .
  - ه١- حسن حسني عبد الرهاب : خلاصة تاريخ تريس ، القامرة ، ١٩٦٠ .
    - ١١ حسمين مؤتس (دكتور) : فتح العرب المغرب، القاهرة ، ١٩٤٧ .
- ١٧ ساليفان (ريتشارد 1): ورثة الامبراطورية الريمانية ، ترجمة وتقديم د. جوزيف نسيم، الاسكتبرية، ١٩٨٥ .
- ۱۸ سامیة عامر : (دکتورة) الصلیبیون فی فلسطین- بلاد الشام دار مین ، القاهرة ۲۰۰۱
- ۱۹- ستيفن رانسيمان : تاريخ العروب الصليبية «٣٠ج» ترجمة د. السيد الباز العريني، بيروت ١٩٦٩ .
  - ٢- السيد عبد العزيز سالم (مكتور) :
- ١- المغرب الكبير، العمس الإسلامي، دراسة تاريخية وعمرانية وأثرية، الاسكندرية ١٩٦٦ .
  - ٢- تاريخ السلمين وإثارهم في الأنداس، بيروت ١٩٦٢ -.
  - ٣- والمهدي بن تومرت مقال بدائرة معارف الشعب رقم ١٩٦٠ ،
- ٤- المسجد الجامع بالقيروان رجامع الزيترنة بتونس ، مقالان بكتاب بيوت الله مساجد ومعاهد، القاهرة ١٩٦٠ ، كتاب الشعب عدد ٧٨ .
  - ه- «المقرب الإسلامي» كتاب الشعب عدد ١٣٨-١٣٩ ، القاهرة ١٩٩١ ،
  - ٢١- مدهد رُغلول عبد الحميد (مكتور): تاريخ المغرب العربي، الاسكتدرية ١٩٥١ .
- ۲۲ سمید عبد الفتاح عاشور (دکتور): الحرکة الصلیبیة، معضمة مشرقة فی تأریخ
   الجهاد العربی فی العصور الوسطی ۲ ج ، القاهرة ۱۹۹۳ .

- ٣٢ صباير منصد دياب (دكتور) : مدينة تونس في التاريخ الإسلامي، مقال في مبطة جامعة القاهرة (فرح الشرطوم) العدد الثامن، القاهرة ١٩٧٧م.
  - ٢٤ عبد الرحمن حديدة (دكتور): أعادم المغرافيين العرب، دمشق ١٩٧٩ .
- ه٢- غرستاف لرون (بكتور) : حضارة العرب، نقله إلى العربية محمد عادل زميتر، القامرة ١٩٤٥ .
- ٢٦- لويس شيخو: جولة في النولة الطوية، انظر مجلة الشرق السنة ٢٢-١٩٢٤، العبد ٧
   سروت ١٨٩٨-١٩٢٨ .
  - ٧٧- محمد المبيب (دكتور) : أب التاريخ ، تونس ، ١٣٤٤هـ .
- ۲۸ منصصد المدادق عقیقی (دکشور) : تطور الفکر العلمی عند المسلمین ، القاهرة
   ۱۹۷۷–۱۹۷۷ .
- ٢٩- مسمد عبد الله عنان (دكتور): دولة الإسلام في الأندلس، ٢ج، الطبعة الرابعة.
   القامرة ١٩٦٩ .
  - ٣٠- محدد غرج (بكتور) : المرسة العسكرية الإسلامية، ط٢، القاهرة ١٩٧٩ .
- ٣٦٠ محمد مزائي وأشرين : تاريخ أفريقيا الشمائية تونس- الجزائر- المغرب من القتع الإسلامي حتى ١٩٧٠م، تونس ١٩٧٨ .
- ٣٢- مكسميوس موزروند : تاريخ العروب المقدسة في الشرق المعوة هرب الصليب ، ترجمه من الفرنسية إلى المربية مكسيموس مظاوم، ٢ج، في مجادو احد، اورشليم، ١٨٦٥ .



### خريطاركم (۲)



نقلاً عن أطلس التاريخ الإسلامي، سر ١٩

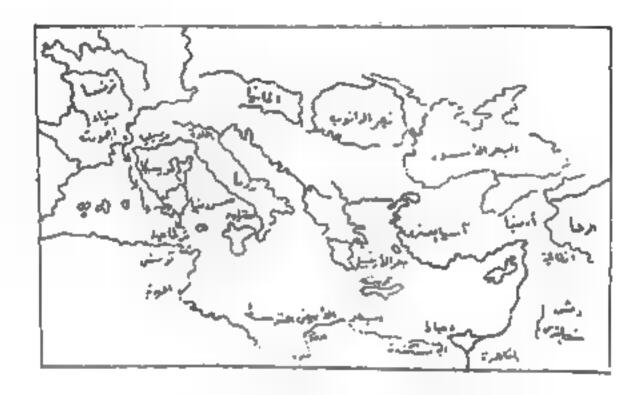

غريطة توضح سير الحملة من ميناه اجمورت بقرضها وبمتي ميناه قرطاجنة بتونس (تقلدُ من د. جوزوف يوسف والعبوان السليبي على مصر حس. ٧٧٠ه



وصف تقسيلي المعركة التي دارت بين للسلمين بقيامة يحيى بن معاقع والصليبين: بقيادة لللك تويس التاسع (٦ فضطس ١٦٢٠م/ ١٥ ذي العجة ١٦٨٨هـ)



غريطة توشيح قولى للعارف اليمرية التي يارت بين اللك شاول والتونسيين (ه مديندير ١٦٧٠م / ١٠ مسرم ١٦٩هـ) مقيلس الرسم ١٠ / ٢٠٠٠



خِريِطة توضيع خط سير المعلة أثناء عودتها من ترطاجنة إلى أوروبا

# محتويات الكتاب

| de due                                                            |
|-------------------------------------------------------------------|
| Y                                                                 |
| D                                                                 |
| دراسة تعليلية نقدية لأهم مصادر اللوشنوع ومراجعه ٢٥                |
| القصيل الأول :                                                    |
| القرب اللاتيني والمفرب الإسلامي قبيل حملة أويس التاسع على تونس ٥٣ |
| القصيل الثاني :                                                   |
| الاستعداد الحملة وقيامها ٢٣                                       |
| القميل الثالث :                                                   |
| ومنول لويس الثابنع إلى توئس                                       |
| القصل الرابع :                                                    |
| المواجهة المسكرية بين السلمين السلسين داخل قرطبة ١٥١              |
| القصل القاسي:                                                     |
| تهاية الصلة الصليبية على ترتس                                     |
| 199                                                               |
| المبائر والراجع ١٩٢٢                                              |
| القرائط                                                           |

رقم الإيناع ٢٠٠٢/٢٥٢٧

الترقيم الدولي 8 - 478 - 322 - 977 - 478 LS.B.N.

باز روتاپریت للطباعة بن : ۷۹۵۲۳۹۲ – ۷۹۵۰۲۹۱ مهندس / پرسف هز

١٣ شارع تريار - ياب اللوق





74



للتراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية FOR HUMAN AND SOCIAL STUDIES